



#### Date Due

| <br> |   |
|------|---|
|      |   |
|      |   |
|      |   |
|      |   |
|      |   |
|      |   |
|      |   |
|      |   |
|      |   |
|      |   |
|      |   |
|      |   |
|      |   |
|      |   |
|      |   |
|      |   |
|      |   |
|      |   |
| 13   |   |
|      |   |
|      |   |
|      | - |

Demco 38-297

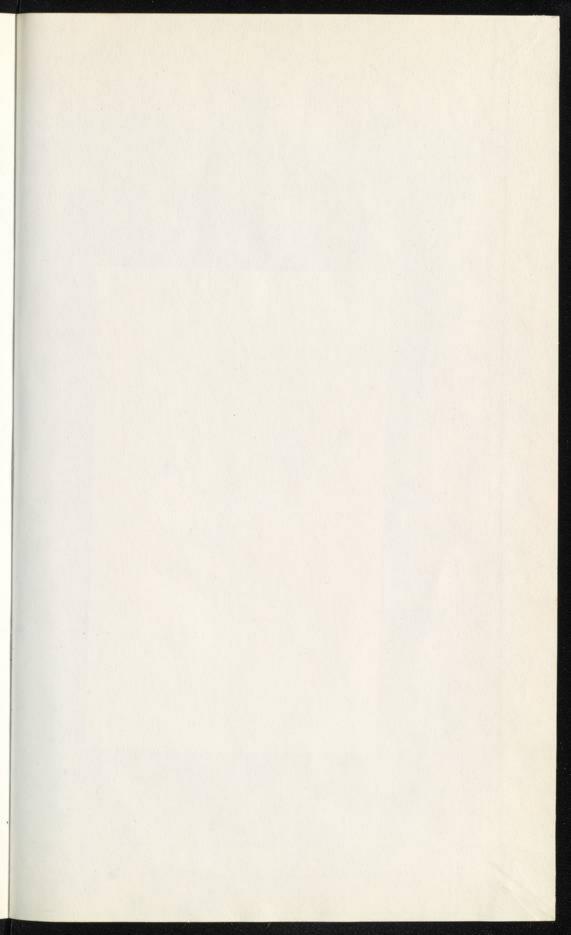

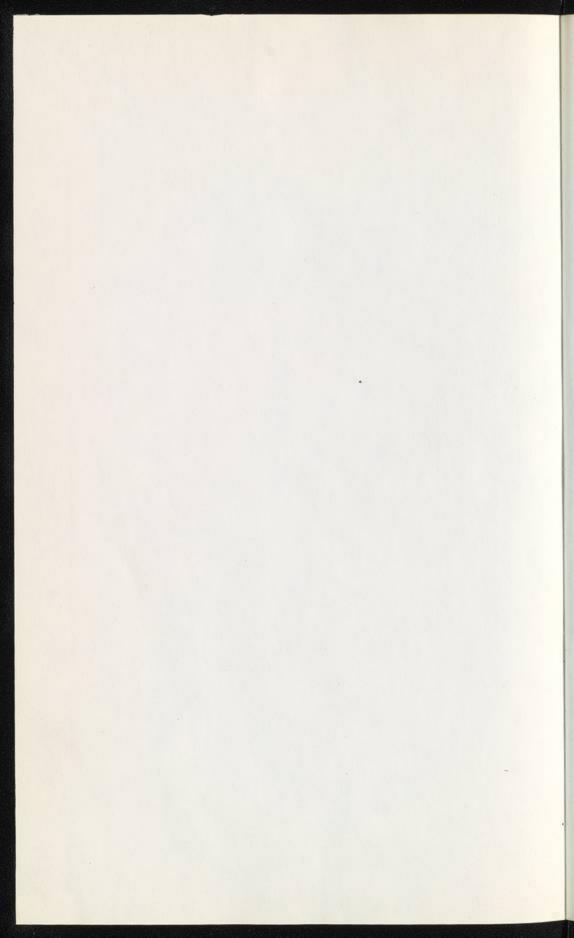

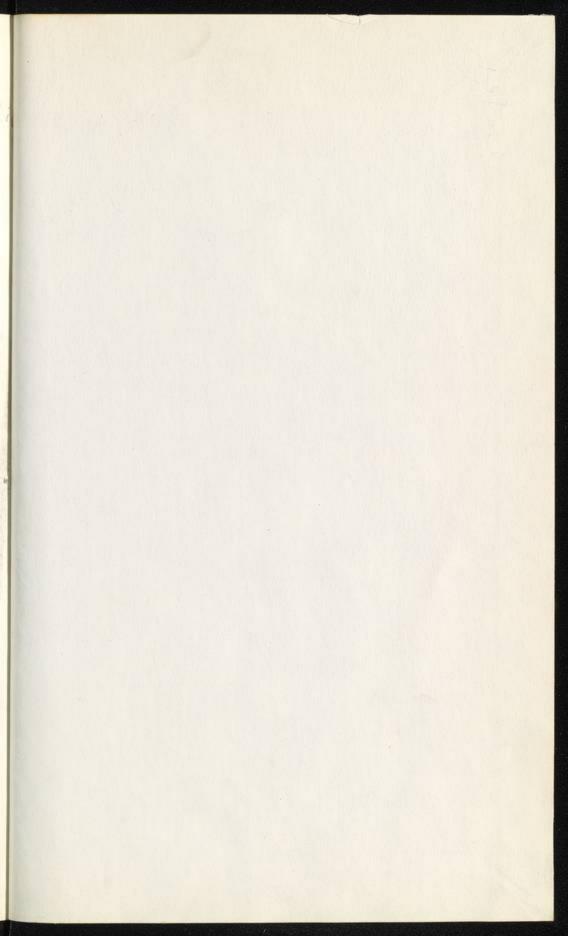

#### Jafar al-Sadia

Ashi "ah min balaghat al-Imam al- Saal



تأليف الشيخ عبد الرسول الواعظى

قام بطبعه ونشره النيخ صَارِق عَاصِرُ لِلذِينَ - كُوبُلاء

MEM YORK UNIVERSITY LIBRARIES NEAR EAST LIBRARY

1 2 1 2-36-1 (6075 NEAR ) مطبعة الآداب \_ النجف \_ تلفون ٨٩٨ (39)

1975 - 1545

85.05

Near East

BP 183 

what there a their . The APA

#### بسياندار تزارمن

أحمد الله وأصلى وأسلم على أحمده المبعوث لاكمال دينه والمرسل الى الناس شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً الى الله باذنه وسراجاً منيراً وعلى أهل بيته الاطهرين وأبنائه المعصومين أقلام الحق وألسنة الصدق الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.

وبعد: فهذا قبس مما ورد عن سادس أثمة أهل البيت مظهر الحقائق الامام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه وعلى ابائه وأبنائه المعصومين من خطب ورسائل وحكم، وهو النور الذى انبئق من مطلع النبوة فاستضاء به المسلمون فى السير بامور دينهم ودنياهم الى ساحل النجاة واهتدوا به الى الطريق المستقيم واقتبسوا منه ما أنار البصائر وكشف حجب الظلمات عن الضائر ، إمام المجاهدين فى سبيل الله تعالى وقدوة الذابين عن بيضة الاسلام ، والذائدين عن حمى الدين والمدافعين عن شريعة جده سيد المرسلين .

وقد جمعتهامن أوثق المصادر بحذف السند على أن تلك العقود المنصدة شاهدة بذاتها على اثبات نسبتها اليه لما فيها من الماعة ضوء النبوة ونشره من عبق الامامة ونفحة من بيت الوحى الآلهى فاهله هم مداره الكلام والبلاغة كما ورد عنهم عليه في أمراء البيان الخ. ولله در القائل ب

اليهم وإلا لاتشد الركائب ومنهم وإلا لا تصح المواهب وفيهم والافالحديث مزخرف وعنهم والا فالمحدث كاذب وقد سلمكت فى ترتيبه على الطراز الذى اختاره السيد الرضى رضى الله عنه فى تأليفه نهج البلاغة لخطب الامام أمير المؤمنين بهيم وكتبه وحكمه وذلك لما رأيت من التشابه والتناسق البين بين كلاميهما ، ولاغرو فان المصدر واحد وهذا السنا الوضاح من ذلك السنا وهذا الندى الفياح من ذلك الوادى .

وهذه الثمرات من تلك الشجرة التي لا زال الرسول الاعظم ﷺ يسقيها بشذى الطاقة ويرعاها بنور الهداية فاودع عندها ميراث الانبياء.

كا ورد النص المتواتر عنه ﷺ انه قال : أنا مدينة العلم وعلى بابها فن أراد الحكمة فليأتها من بابها .

وعن على فِهِيم : علمنى رسول الله وَ الله الله باب من العملم من كل باب يفتح الف باب .

ويقول الصادق إلجيم : حديثي حديث ابى وحديث ابى حديث الحسن جدى وحديث جدى حديث الحسن وحديث الحسن حديث الحسن وحديث المير المؤمنين حديث رسول الله وحديث رسول الله قول الله .

وقال هِلِيْهِ : من حدث عنا بجديث فنحن مسائلوه عنه يوماً ، فان صدق علينا فانما صدق علينا فانما يصدق على الله وعلى رسوله ، وان كنذب علينا فانما يكذب على الله وعلى رسوله لانا اذا حدثنا لا نقول : قال فلان وقال فلان ، انما نقول : قال الله وقال رسوله .

ومن الجدير بالذكر انى لم اكن مستقصياً \_ فى هذه الطروس \_ جميع ما ورد عن الامام ابى عبد الله إليها : من خطب وكتب وحكم وكل ما تطرق إليها اليه من سائر العلوم والفنون، فان ذلك أمر غير

مستطاع ، وانا اعتقد بقصور الباع و خور الذراع وضعف اليراع من الأحاطة بما يلزم تدوينه كما لا يخنى على اللوذعي النزيه .

وقد جمع اصحابه المتقربون اليه والراوون عنه دروسهـــم فى أربعائة كتاب وسموها ( الاصول الاربعائة ) .

وهذا الشيخ المفيد قدس الله نفسه يقول فى ارشاده : فان من أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات على اختلافهم فى الآراء والمقالات فكانوا أربعة الاف رجل . ولا يزيده صلوات الله عليه كثرة الراوون عنه رفعة وشأناً وانما يزداد الرواة فضلا وعلو شأن بالرواية عنه .

وكانت الشيعة ياخذون عنه الحديث كمن يتلقاه عن سيد الرسل بيليه لأنهم يعتقدون أن ما عنده عن الرسول من دون تصرف واجتهاد منه ، ولذا كانوا ياخذون منه مسلمين من دون شك واعتراض ويسألونه عن كل شيء يحتاجون اليه ، فكان حديثه المروى يجمع كل شيء ، وبلغوا من الكثرة ما يفوت حد الاحصاء ، حتى أن أبا الحسن الوشا قال لبعض أهل الكوفة : أدركت في هذا الجامع ـ يعني مسجد السكوفة ـ أربعة آلاف شيخ من أهل الورع والدين كل يقول ؛ حدثني جعفر بن محمد .

ولكنى استرسلت ما استطعت \_ على حد مالا يدرك كله لا يترك جله وصممت أن أسرد \_ غالباً \_ ماكان صدر عنه فى ارشاد الامة وتوجيههم وايقاف الملا الدينى على لاحب السنن من الآداب والآخلاق ليسعدوا بالملكات الفاضلة ويسلكوا الى فوز الأبد فى مهيع الطريق دون ما صدر عنه فى الاحكام وسائر العلوم والفنون . عسى أن يستضىء به هذا الجيل المنحرف ويستيقظ من سباته الاستعادى وتزيل ماطرأ عليه من حلك الالحاد الدامس ومن فتك بعضهم بعضاً ، فقد ورد عنهم عَلَيْكُمْ ؛ رحم الله عبداً احيى أمرنا. فقيل وكيف يحيى أمركم ؟ قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس ، فان الناس لو علموامحاسن كلامنا لاتبعونا.

وعنهم عَالَيْنِ ؛ محنة الناس علينا عظيمة ان دعوناهم لم يجيبونا وان تركناهم لم يهتدوا بغيرنا .

فان فى عظاتهم تليينا لشراسة الطباع المردية وازهاقا لغريزة التطاول والطغيان تألفها الأفئدة معكل رغبة وتكهرب الألباب بضوئها اللامسع وتجذب القلوب الى صقع القداسة ، كلمات محكمات تنفجر الحكمة من نواحيها ، وخطب بليغة تبعث الى ميت الانفس حياة أبــــدية ورسالة مبشرة تعود مزيجة بالأرواح فتدخل فى الأسماع من غير اذن فتخضم اليها المشاعر فترجع الى الملأ الأعلى طاهرة من دنس الرذائل لان كلامهم حق محض مسند الى جدهم الى الحق جل شأنه ولنعم ما قيل : اذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا ينجيك يوم الحشر من لهب النار فوال اناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبر ثيل عن البارى جير : أن أهل البيت في أقوالهم وأعمالهم لم يكونوا الارواة عن جدهم الرسول الأكرم ، ومبلغون لرسالته ، ومنفذون لوصيته ومقتفون أثره وسائرون على منهاجه ، وما أجدرهم بذلك فالاسلام نزل فى بيتهم والرسول جدهم وروحانية الرسول سرت فى نفوسهم فحملوا اريجها العطر ونسيمها الندى ونشروا ذلك بكل ما استطاعوا ، وتلقوا التضحيات بنفوس مطمئنة وتحملوا العناء بقلوب راضية وطياع هادئة ، لا تعرف القلق ولا يخالطها ريب ولا يثنيها خوف ولا يرهبها ما يأتى به الحدثان

بل كانوا يحرصون الحرص كله على أن تصوغ الناس نفوسهم عــــلى قوالب تلك الحــكم وتتمشى على تلك الآساليب العملية التى يرون انهــا اعون على الحياة وأصلح للبقاء وأضمن للفوز وامس رحمــا بالحريــة والانسانية والعدل .

وناهيك عن دار صادق أهل البيت فى المدينة والكوفة والحيرة وأين ما حل كانت كجامعة كبيرة تموج بالحكماء وأهل العلم والنوابغ يلتى عليهم ويملى من فيض علمه المستق عن الوحى المحمدى من أحكام النشريع واسرار السكون من سائر العلوم كالطب والسكيمياء والرياضيات والفلك والطبيعيات وامثال ذلك عما يعسر تعداده، فكانت الشيعة تأخذ منه معتقدين بامامته للنص العام والخاص الوارد فى حقه.

واما سائر الفرق فتخضع له اعظاما لقدسيته ولما وجدوا عنده من المزايا والمواهب والمؤهلات والمقدرة والكفاءآت. واليك شيئا مما قيل فيه ( لذكره الشرف ):

قال مالك بن انس رئيس مذهب المالكية : ( جعفر بن محمد اختلفت اليه زمانا فما كسنت اراه الاعلى احدى ثلاث خصال : اما مصل ، واما صائم ، واما يقرأ القرآن ، ومارات عين ولا سمعت اذن ولا خطر على قلب بشر افضل من جعفر بن محمد الصادق علما وعيادة وورعا ) .

وقال ابو حنيفة رئيس مذهب الحنفية : ( ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد ) وقال ايضا : ( لو لا السنتان لهلك النعان ) يشير الى السنتين اللتين حضر بها درس الامام .

وقال الشهرستانى فى الملل والنحل : ( جعفر الصادق هو ذو علم

غزير فى الدين ، وادب كامل فى الحـكمة ، وزهد فى الدنيا وورع تام عن الشهوات ، وقد اقام بالمدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين اليه ، ويفيض على الموالين له فى أسرار العلوم ) .

وقال القرمانى فى تاريخه: (الأمام الصادق كان بين اخوته خليفة ابيه، نقل عنه من العلوم ما لم يقل عن غيره. كان راسا فى الحديث).

وقال ابن حيان : جعفر بن محمد كان من سادات أهــل البيت فقها وعلما وفضلا ) .

وقال كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي (في مطالب السؤول): جعفر بن محمد هو من علماء أهل البيت وساداتهم ذو علوم جمة ... يتتبع معاني القرآن ويستخرج من بحره جواهره ويستنتج عجائبه ..: نقل عنه الحديث واستفاد منه العلم جماعة من أعيان الآمة وأعلامهم مثل يحي بن سعيد الأنصاري وابن جريح ومالك بن انس والثوري وابن عيينة وايوب السجستاني وغيرهم، وعدوا اخذهم عنه منقبة شرفوا بها وفضيلة اكتسبوها .

وقال الجاحظ : ( جعفر بن محمد ملأ الدنيا علمه وفقهه ) .

وقال ابن حجر اُلهیشمی (جعفر الصادق نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الرکبان ، وانتشر به صیته فی جمیع البلدان ، وروی عنه الآئمة الاکابر کیحی بن سعید وابن جرید ومالك والسفیانین وابی حنیفة وشعبة وابوب السجستانی ).

وقال السويدى فى سبائك الذهب : جعفر الصادق كان من بين اخوته خليفة أبيه ووصيه . نقل عنه من العلوم ما لم ينقل عن غيره

وكان اماماً في الحديث مناقبه كثيرة ).

وقال السلمى: (جعفر الصادق فاق جميع أقرانه من أهل البيت وهو ذو علم غزير ، وزهد بالغ فى الدنيا ، وورع تام فى الشهوات وأدب كامل فى الحكمة ).

واما العلة فى نسبة مذهب الشيعة اليه عليه السلام حيث اشتهروا به ( الجعفرية ) فمن الثابت الذى لا جدال فيه ان أول من وضع بذرة النشيع فى حقل الاسلام ـ هو نفس صاحب الشريعة الاسلامية ـ يعنى أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الاسلام ـ جنبا الى جنب وسواء بسواء ـ ولم يزل غارسها يتعاهدها بالستى والعناية حتى نمت وازهرت فى حياته ثم اثمرت بعد وفاته ، وشاهدى على ذلك نفس أحاديثه الشريفة لا من طرق الشيعة ورواة الامامية . بل من نفس أحاديث علماء السنة وأعلامهم ومن طرقهم الوثيقة التي لا يظن ذو مسكة فيها الكسنب والوضع . روى السيوطي فى كتاب ( الدر المنثور فى تفسير كتساب والوضع . روى السيوطي فى كتاب ( الدر المنثور فى تفسير كتساب أخرج ابن عساكر عن جابر إبن عبد الله قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاقبل على عليه السلام فقال النبي : والذى نفسى بيده أن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة .

ونزلت هذه الاية وهو قوله تعالى ؛ ( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية ) . وأخرج ابن عدى عن ابن عباس قال ؛ لما نزلت هذه الآية ( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلى عليه السلام ؛ هـو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين الى غير ذلك من النصوص الوافرة .

فالسبب الوحيد لانتساب الشيعة الى الصادق عليه السلام هو أن الفرص لم تسنح لواحد من أثمة الشيعة الاثنى عشر عليهم السلام فى اظهار ما استودعهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وابلاغ ما استحفظهم عليه ، كما سنحت للصادق جعفر عليه السلام فظهرت الشيعة فى ذلك العصر ظهوراً لم يسبق له نظير فيما غيره من ايام ابائه وابنائه فى تحمل الحديث عنه وبلغوا فى الكثرة ما يفوت حد الاحصاء كما مر عليك .

وبودى أن اثبت الآن فى هذه الصحيفة البيضاء الفتوى الذى اصدره الفقيه العظيم المعاصر شيخنا المبجل الشياخ محمود شلتوت شيخ الجامع الآزهر فى حق مذهب الشيعة الامامية ويسرفى أن ابشر البشر بيوادر الحب والوئام والانحاد الذى حصل لسائر الفرق الاسلامية ومن اعتصام المسلمين بحبل الله تحت ظل علماتهم الصالحين المصلحين رعاهم الله بالنصر واليك نص الفتوى مع رسالة الشيخ لساحة العلامة الثبت الشيخ محمد تتى القمى السكرتير العام لجماعة التقريب بين المذاهب الاسلامية .

 مكتب شيخ الجامع الأزهر سجل بدار التقريب

بسم الله الرحمن الرحيم

نص الفتوى التى أصدرها السيد صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر فى شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة الامامية .

قيل لفضيلته:

ان بعض الناس يرى انه يجب على المسلم لمكى تقع عباداته ومعاملاته على وجه صحيح أن يقلد أحد المذاهب الاربعة المعروفة ، وليس من بينها مذهب الشيعة الامامية ولا الشيعة الزيدية فهل توافقون حضرتكم على هذا الرأى على اطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الامامية مثلا ؟

فاجاب فضيلته :

۱ ـ ان الاسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب معين بل نقول: أن لحكل مسلم الحق فى أن يقلد بادى مذى بده أى مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحاً والمدونة احكامها فى كستبها الخاصة ، ولمن قلد مذهباً من هذه المذاهب أن ينتقل الى غيره ـ أى مذهب كان ـ ولا حرج عليه فى شىء من ذلك .

٢ ـ ان مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الامامية الاثنى
 عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعاً كسائر مذاهب أهل السنة .

فينبغى للمسلمين أن يعرفوا ذلك ، وان يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة ، فما كان دين الله وما كانت شريعته تابعة لمذهب أو مقصورة على مذهب فالمكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى

يجوز لمن ليس أهلا للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونه فى فقههم ولا فرق فى ذلك بين العبادات والمعاملات .

محمود شلتوت

السيد صاحب السياحة العلامة الجليل الاستاذ محمد تتى القمى السكرتير العام لجماعة التقريب بين المذاهب الاسلامية سلام الله عليكم ورحمته .

اما بعد فيسرنى أن أبعث الى سماحتكم بصورة موقع عليها بامضائى من الفتوى التى اصدرتها فى شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية ، راجياً أن تجعلوها فى سجلات دار التقريب بين المذاهب الاسلامية التى اسهمنا معكم فى تأسيسها ووفقنا الله لتحقيق رسالتها .

والسلام عليكم ورحمة الله

شيخ الجامع الازهر محمود شلتوت

وعند فراغى من تأليف هذا السفر القيم وترصيف لثالثه الغالية شعرت بعادة المؤلفين اذ يهدون مجهودهم الى ذوات فذة بغية لما يأملون فرأيت حرى بى أن أقدم كتابى هذا الى سيدى خلف الامام الصادق والامام المفترض على الانام طاعته من بعده الامام الهام باب الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام وأتوسل به الى الله فى مهاتى وأملى أن على بالرضا والقبول.

ياأيها العزيز مسنا وأهنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فا وف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزى المتصدقين .

وأنا الآقل عبد الرسول محمد الجواد الاميني الواعظي

الباب الاول في خطبه عليه السلام وما جرى مجراهامن بليغ كلامه

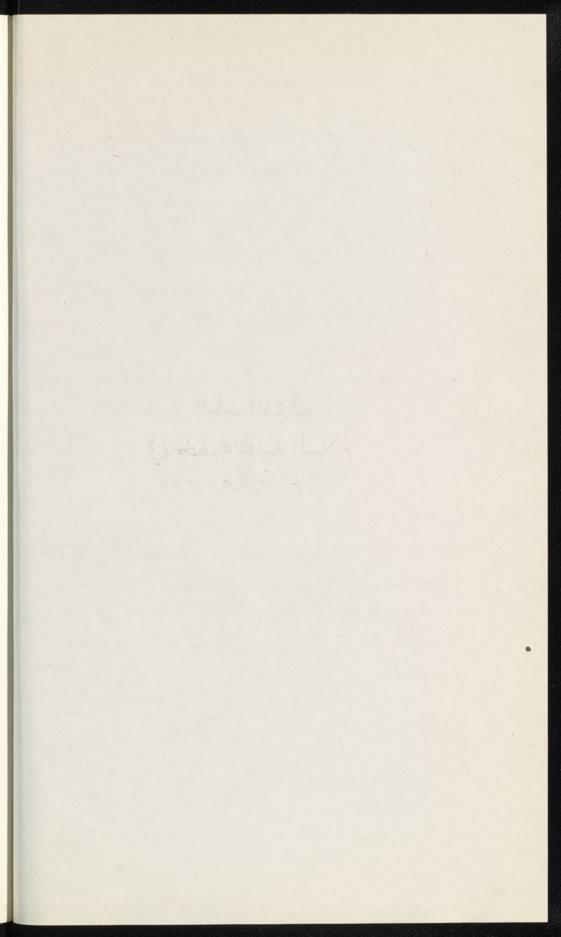

#### من كلام له عليه السلام فى تحميد الله وتوحيده ﴿

الحمد لله الذي لا يحس ولا يجس (١) ولا يمس ، ولا يمدرك بالحواس الحنس ، ولا يقع عليه الوهم ولا تصفه الآلسن ، فكل شيء حسته حواس أو جسته الجواس أو لمسته الآيدي فهمو مخلوق والله هو العلى حيث ما يبتغي يوجدا . والحمد لله الذي كان قبل ان يكون ، كان لم يوجد لوصفه كان بل كان اولا (اذ لا خ ل ) كائناً لم يكونه مكون جل ثناؤه ، بل كون الاشياء قبل كونها فكانت كا كونها ، علم ماكان وما هو كائن كان اذ لم يكن شيء ولم ينطق فيه فاطق وكان اذ لا كان .

## ومن كلام له عليه السلام في التوحيد والنبوة والامامة عليه

 ان أفضل الفرائض وأوجبها على الانسان معرفة الرب والاقرار له بالعبودية ، وحد المعرفة ان يعرف انه لا آله غيره ولا شبيه ولا نظير ، وان يعرف انه قديم مثبت موجود غيير فقيد ، موصوف من غير شبيه ولا مبطل ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير .

وبعده معرفة الرسول والشهادة بالنبوة ، وأدنى معرفة الرسول الاقرار بنبوته وان ما أتى به من كتاب أو أمر أو نهى فذلك من الله عز وجل .

وبعده معرفة الامام الذي نأتم به بنعته وصفته واسمه في حـال

<sup>(</sup>١) جسه جساً واجتسه : مسه بيده ليتعرفه .

العسر واليسر ، وأدنى معرفة الامام انه عدل النبي الا درجة النبوة ووارثه ، وان طاعته طاعة الله وطاعة رسول الله ، والتسليم له فى كل أمر والرد اليه والآخذ بقوله .

ومن كلام له عليه السلام
 عندما سأله الديصانی (۱) جي
 (ما الدليل على أن لك صانعاً ؟ فقال : )

#### وجدت نفسي لا تخلو من احدى جهتين : اما أكون صنعتهـا

(١) هو ابو شاكر الديصافي احد الملاحدة . قال يوماً لهمام بن الحكم : ان في القرآن آية هي قوة لنا . قال : وما هي ? فقال : « وهو الذي في السهاء آله وفي الارض آله » قال همام : فلم ادر بما اجبيه ، فحججت فخبرت ابا عبد الله عليه السلام فقال : هذا كلام زنديق خبيث اذا رجعت اليه فقل له : ما اسمك بالكوفة ? فانه يقول فلان . فقل ما اسمك بالبصرة ? فانه يقول فلان . فقل كذك الله ربنا في السهاء اله وفي الارض اله وفي البحار آله وفي كل مكان آله . قال : هذمت فأتيت ابا شاكر فأخبرته فقال : هذه نقلت من الحجاز .

اقول: لعل الرجل لما كان قائلا بآلهين نور ملكة السهاء وظلمة ملكة الارض ، فأول الآية بما يوافق مذهبه . ويظهر من بعض الأخبار انه كان من الدهريين ، فيمكن ان يكون استدلاله بما يوهم ظاهر الآية من كونه بنفسه حاصلا في السهاء والارض ، فيوافق ما ذهبوا اليه من كون المبدا الطبيعة ، فانها حاصلة في الاجرام السهاوية والاجرام الارضية معا ، فاجاب الامام عليه السلام بأن المراد انه تعالى مسمى بهذا الاسم في السهاء وفي الارض ، وله اسئلة الحادية اخرى مع الامام عليه السلام و بعض اصحابه ،

انا أو صنعها غيرى ، فان كنت صنعتها فلا أخلو من احدى معنيين اما أن أكون صنعتها وكانت موجودة فقد استغنيت بوجودها عن صنعتها ، وان كانت معدومة فانك تعلم أن المعدوم لا يحدث شيئاً ، فقد ثبت المعنى الثالث أن لى صانعاً وهو رب العالمين . فقام وماحاد (٢) جواباً .

وسأله رجل فقال له ؛ ان اساس الدين التوحيد والعدل وعلمه كثير ولابد لعافل منه ، فاذكر ما يسهل الوقوف عليه ويتهيأ حفظه ؟ فقال ؛ أما التوحيد فان لا تجوز على ربك على ما جاز عليك ، وأما العدل فان لا تنسب الى خالقك ما لامك عليه .

# ومن كلام له عليه السلام في اسماء الله تعالى وصفاته بيد

اسم الله غير الله ، وكل شيء وقع اسم شيء فهو مخلوق ماخلا الله ، فأما ما عبرت الآلسن عنه أو عملت الآيدى فيه فهو مخلوق ، والله غاية من غايات ، والمغيى غير الفاية ، والغاية موصوفة ، وكل موصوف مصنوع ، وصانع الآشياء غير موصوف بحد مسمى .

لم يتكون فتعرف كينونته بصنع غيره ، ولم يتناه الى غاية الا كانت غيره . لا يذل من فهم هذا الحكم أبداً ، وهو التوحيد الخالص فاعتقدوه وصدقوه وتفهموه باذن الله عز وجل .

ومن زعم أنه يعرف الله بججاب أو بصورة أو بمشال فهـو مشرك ، لآن الحجاب والمثال والصورة غيره وانما هو واحدموحد،

<sup>(</sup>٢) احار احارة : الجواب رده ٠

فكيف يوحد من زعم أنه عرفه بغيره؟

انما عرف الله من عرفه بالله ، فمن لم يعرفه به فليس يعرفه انما يعرفه انما يعرف غيره . والله خالق الاشياء لا من شيء يسمى بأسمائه فهو غير اسمائه والاسماء غيره ، والموصوف غير الواصف .

فمن زعم انه يؤمن بما لا يعرف فهو ضال عن المعرفة ، لايدرك مخلوق شيئاً الا بالله ، ولا تدرك معرفة الله الا بالله ، والله خلو من خلقه وخلقه خلو منه .

اذا أراد الله شيئاً كان كما أراد بأمره من غير نطق . لا ملجاً لعباده مما قضى ولا حجة لهم فيما ارتضى ، لم يقدروا على عمل ولا معالجة مما أحدث فى أبدالهم المخلوقة الا بربهم ، فمن زعم أنه يقوى على عمل لم يرده الله عز وجل فقد زعم أن ارادته تغلب ارادة الله تبارك الله رب العالمين .

## ومن كلام له عليه السلام في معرفة الله جل شأنه ﷺ

لو يعلم الناس ما فى فضل معرفة الله عز وجل ما مدوا أعينهم الى ما متع الله به الاعداء من زهرة هذه الحياة الدنيا ونعيمها ، وكانت دنياهم أقل عندهم بما يطؤنه بأرجلهم ، ولنعموا بمعرفة الله عز وجل ، وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل فى روضات الجنات مع أولياء الله . ان معرفة الله عز وجل انس من كل وحشة ، وصاحب من كل وحدة ونور من كل ظلمة ، وقوة من كل ضعف ، وشفاء من كل سقم .

وينشرون بالمناشير ، وتضيق عليهم الارض برحبها ، فما يردهم عماهم عليه شيء بما هم فيه من غير ترة (١) وتروا من فعل ذلك بهـم ولا أذى ، بل ما نقموا منهـم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد ، فاسألوا درجاتهم ، واصبروا على نوائب دهركم تدركوا سعيهم .

#### 7 – ومن وصية له عليه السلام چ لعنوان البصرى چ

ياعبد الله 1 ليس العلم بكثرة التعلم . انما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه ، فان اردت العلم فاطلب اولا في نفسك حقيقة العبودية ، واطلب العلم باستعاله ، واستفهم الله يفهمك . قال ؛ قلت له ياشريف . فقال : قل يا أبا عبد الله فقلت : يا أبا عبد الله ما حقيقة العبودية ؟ قال : ثلاثة اشياه ؛ لا يرى العبد لنفسه نيا خوله الله ملكا لأن العبيد لا يكون لهم ملك يرون المال مال الله ، يضعونه حيث امرهم الله به ونهاه عنه . فاذا لم ير العبد لنفسه تدبيراً ، وجملة اشتغاله فيما أمره الله تعالى به ونهاه عنه . فاذا لم ير أن ينفق فيه ، واذا فوض العبد تدبير نفسه على مدبره هانت عليه مصائب الدنيا ، واذا اشتغل العبد بما أمره الله تعالى ونهاه لا يتفرغ منهما الى المراه والماهاة مع الناس .

فاذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة هانت عليه الدنيا والبليس والخلق، ولا يطلب الدنيــا تــكاثراً وتفــاخراً ، ولا يطلب ما عند النــاس

<sup>(</sup>١) الترة مصدر و تريتر ، وهي الظلم و المكروه والفزع .

عزاً وعلواً ولا يدع أيامه باطلا . فهذا أول درجة التقوى ، قال الله تعالى : ( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً فى الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين ) .

قلت : ياأبا عبد الله أوصنى . قال ؛ أوصيك بتسعة أشياء فانها وصيتى لمريدى الطريق الى الله تعالى ، والله أسأل أن يوفقـك لاستعالها : ثلاثة منها فى رياضة النفس ، وثلاثة منها فى الحلم ، وثلاثة منها فى العلم . فاحفظها واياك والتهاون بها .

قال عنوان : ففرغت قلبي له . فقال : أما اللواتى فى الرياضة : فاياك أن تأكل ما لا تشتهيه فانه يورث الحماقة والبسله ، ولا تأكل الا عند الجوع واذا أكلت فكل حملالا ، وسم الله واذكر حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : ( ما ملا ً ادمى وعاء شراً من بطنه ، فان كان ولابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ).

وأما اللواتى فى الحلم: فمن قال لك ان قلت واحدة سمعت عشراً فقل له ان فقل له ان قلت عشراً لم تسمع واحدة ، ومر شتمك فقل له ان كنت صادقا فيها تقول فاسأل الله أن يغفر لى وان كنت كاذباً فيها تقول فالله أسأل أن يغفر لك ، ومن وعدك بالخنا فعده بالنصيحة والدعاء .

وأما اللواتى فى العلم ؛ فداسأل العلماء ما جهلت ، واياك أن تسألهم تعنتاً وتجربة ، واياك أن تعمل برأيك شيئا ، وخذ بالاحتياط فى جميع ما تجد اليه سبيلا ، واهرب من الفتيا هربك من الاسدولا تجعل رقبتك للناس جسراً .

قم عنى يا أبا عبد الله فقد نصحت لك ولا تفسد على وردى ،

فانى امرىء ضنين بنفسى . والسلام على من اتبع الهدى .

#### ٧ – ومن خطبة له عليه السلام

هِ فَي بَعْثُهُ الْأَنْبِيَاءُ وَسَمُو مَنْزَلَةً نَبِينًا مُحَمَّدُ عِلَيْبَالِينَا ﷺ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ

و من عنم عنم عنم عنم عنم عنم وأناته وعطفه ما كان من عظيم جرمهم وقبيح أفعالهم أن انتخب لهماحب أنبيائه اليه وأكرمهم عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ، فى حومة العز مولده وفى دومة الكرم محتده ، غير مشوب حسبه ولا ممزوج نسبه ولا مجهول عند أهلل العلم صفته .

بشرت به الانبياء في كتبها , ونطقت به العلماء بنعتها ، وتأملته الحكماء بوصفها ، مهذب لا يدانى ، هاشمي لا يوازى ، ابطحي لا يسامي شيمته الحياء ، وطبيعته السخاء ، مجبول على أوقار النبوة وأخلاقها ، مطبوع على أوصاف الرسالة وأحلامها . الى أن انتهت به أسباب مقادير الله الى أوقاتها وجرى بأمر الله القضاء فيه الى نهاياتها ، أدى محتوم قضاء الله الى غاياتها ، يبشر به كل أمة من بعدها ويدفعه كل أب من ظهر الى ظهر .

لم يخلط فى عنصره سفاح ، ولم ينجسه فى ولادته نكاح ، من لدن آدم الى أبيه عبد الله فى خير فرقة ، وأكرم سبط ، وامنسع رهط ، واكلاً حمل ، وأودع حجر ،

اصطفاه الله وارتضاه واجتباه ، وآتاه من العلم مفاتيحه ومن الحكم ينابيعه ، ابتعثه رحمة للعباد ، وربيعاً للبلاد .

وانزل الله اليه الكتاب فيه البيان والتبيـان ، قرآ ناً عربياً غير

ذى عوج لعلهم يتقون ، قد بينه للناس ونهجه بعلم قد فصله ، ودين قد أوضحه ، وفرائض قد أوجبها ، وحدود حدها للناس وبينها ، وأمور قد كشفها لخلقه وأعلنها ، فيها دلالة الى النجاه ومعالم تدعو الى هداه .

فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله ما أرسل به ، وصدع بمـا أمر به ، وادى بما حمل من أثقال النبوة ، وصبر لربه ، وجاهد فى سبيله ، ونصح لامته ، ودعا الى النجاة ، وحثهم على الذكر ، ودلهم على سبيل الهدى ، بمناهج ودواع اسس للعباد أساسها ، ومنازل رفع لهم أعلامها كيلا يضلوا من بعده وكان بهم رؤفاً رحيا .

## من خطبته عليه السلام فى الامامة وبيان صفات الائمة الاثنى عشر عليها اللهامة

أن الله تعالى أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه ، وأبلج بهم عن سبيل مناهجه ، وفتح بهم عن باطن ينابيسع علمه . فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق امامه وجد طعم حلاوة ايمانه ، وعلم فضل طلاوة اسلامه ، لأن الله تعالى نصب الامام علما لخلقه ، وجعله حجة على أهل مواده وعالمه ، وألبسه تعالى تاج الوقار ، وغشاه من نور الجبار . يمد بسبب من السماء لا ينقطع عنه مواده ولا ينال ما عند الله الا بجهة أسبابه ، ولا يقبل الله اعمال العباد الا بمعرفته . فهو عالم بما يرد عليه من ملتبسات الدجى ، ومعميات السنن ، ومشتبهات الفتن . فلم يزل الله تعالى مختارهم لخلقه من ولد الحسين عليه السلام من عقب كل امام إماماً ، يصطفيهم لذلك ويجتبيهم ، وبرضى بهم لحلقه من عقب كل امام إماماً ، يصطفيهم لذلك ويجتبيهم ، وبرضى بهم لخلقه من عقب كل امام إماماً ، يصطفيهم لذلك ويجتبيهم ، وبرضى بهم لخلقه من عقب كل امام إماماً ، يصطفيهم لذلك ويجتبيهم ، وبرضى بهم لخلقه من عقب كل امام إماماً ، يصطفيهم لذلك ويجتبيهم ، وبرضى بهم لخلقه من عقب كل امام إماماً ، يصطفيهم لذلك ويجتبيهم ، وبرضى بهم لخلقه من عقب كل امام إماماً ، يصطفيهم لذلك ويجتبيهم ، وبرضى بهم لخلقه من عقب كل امام إماماً ، يصطفيهم لذلك ويجتبيهم ، وبرضى بهم لخلقه من عقب كل امام إماماً ، يصطفيهم لذلك ويجتبيهم ، وبرضى بهم لخلقه من عقب كل امام إماماً ، يصطفيهم لذلك ويجتبيهم ، وبرضى بهم لخلقه من عقب كل امام إماماً ، يصوره عليه السلام

ويرتضيهم ، كلما امضى منهم امام نصب لخلقه من عقبه اماماً ، علماً بيناً وهادياً نيراً واماماً قيما وحجة عالماً ، أئمة من الله يهدون بالحق وبه يعدلون .

حجج الله ودعاته ورعاته على خلقه ، يدين بهداهم العباد ، وتستهل بنورهم البلاد ، وينمو ببركتهم التلاد (١) .

جعلهم الله حياة للانام ، ومصابيح للظلام ، ومفاتيح للكلام ، ودعائم للاسلام ، جرت بذلك فيهم مقادير الله على محتومها .

فالامام هو المنتجب المرتضى ، والهادى المنتجى ، والقائم المرتجى اصطفاه الله بذلك واصطنعه على عينه فى الذر حين ذرأه ، وفى البرية حين برأه ظلا قبل خلق الحلق نسمه عن يمين عرشه ، محبوباً بالحمد فى عالم الغيب عنده ، اختاره بعلمه ، وانتجبه لطهره بقية من آدم عليه السلام ، وخيرة من ذرية نوح ، ومصطفى من آل ابراهيم ، وسلالة من اسماعيل ، وصفوة من عترة محمد صلى الله عليه وآله .

لم يزل مرعيا بعين الله يحفظه و يكلاً و بستره ، مطروداً عنه حبائل البيس وجنوده ، مدفوعا عنه وقوف الغواسق ، ونفوث كل فاسق ، مصروفا عنه قوارف السوء ، مبرءاً من العاهات ، معصوما من الفواحش كلها ، معروفا بالحلم والبر فى يفاعه ، منسوبا الى العفاف والعلم والفضل عند انتهائه ، مسنداً اليه امر والده ، صامتا عن المنطق فى حيانه ، فاذا انقضت مدة والده الى أن انتهت به مقادير الله الى مشيته وجاءت الارادة من الله فيه الى محبته وبلغ منتهى مدة والده صلى الله عليه ، فمضى وصار أمر الله اليه من بعده وقلده دينه وجعله الحجة على عباده ، وقيمه وصار أمر الله اليه من بعده وقلده دينه وجعله الحجة على عباده ، وقيمه

<sup>(</sup>١) التلاد : المال كالأبل والغنم .

فى بلاده ، وأيده بروحه ، واتاه علمه ، وانباه فصل بيانه ، ونصبه علما لخلقه وجعله حجة على أهل عالمه ، وضياءاً لأهل دينه والقيم على عباده رضى الله به اماما لهم أستودعه سره واستحفظه علمه واستخبأه حكمته واسترعاه لدينه وانقد به لعظيم امره واحيى به مناهج سبيله وفرائضه وحدوده ، فقام بالعدل عند تحير أهل الجهل وتحيير أهل الجدل بالنور الساطع والشفاء النافع بالحق الأبلج والبيان اللائح من كل مخرج عن طريق المنهج الذي مضى عليه الصادقون من آبائه عليهم السلام . فليس يجهل حق هذا العالم الاشتى و لا يجحده الا غوى و لا يصد عنه الا جرىء على الله تعالى .

# ومن وصية له عليه السلام لولده موسى الـكاظم عليه السلام

یابنی اقبل وصیتی واحفظ مقالتی ، فانك ان حفظتها تعش سعیداً وتمت حمیداً .

يابنى ان من قنع استغنى ، ومن مد عينيه الى ما فى يد غيره مات فقيراً ، ومن لم يرض بما قسمه الله له اتهم الله فى قضائه ، ومن استصغر ذلة نفسه استكبر ذلة غيره .

وابنى من كشف حجاب غيره انكشفت عورته ، ومن سل سيف البغى قتل به ، ومن احتفر لأخيه بثراً سقط فيها ، ومن داخل السفهاء حقر ، ومن خالط العلماء وقر ، ومن دخل مداخل السوء اتهم .

يابني قل الحق لك او عليك ، واياك والنميمة فانها تزرع الشحناء في قلوب الرجال . يابنى اذا طلبت الجود فعليك بمعادنه ، فان للجود معادن وللمعادن اصولا وللاصول فروعا وللفروع ثمراً ، ولا يطيب ثمر الا بفرع ولا أصل ثابت الا بمعدن طيب .

يابنى اذا زرت فزر الآخيار ولا تزر الآشرار ، فانهـم صخرة صماء لا ينفجر ماؤهـا ، وشجرة لا يخضر ورقهـا ، وأرض لا يظهر عشبها (١) ·

### ۱۰ ومن كلام له عليه السلام ۱۰ طران بن أعين (۲)

#### ياحمران انظر الى من هو دونك ولا تنظر الى من هو فوقك في

(١) العشب بالضم والسكون: الـكلاء الرطب ، جمع اعشاب والواحدة عشبة .

(۲) حمر ان بن اعين الشيباني هو اخو زرارة ثقة عظيم الشأن ، روى عن الباقر والصادق . يكفيه اطراءاً ما قال الباقر عليه السلام في حقه : « انت من شيعتنا في الدنيا والآخرة »وقال عليه السلام: « حمر ان من المؤمنين حقاً لامرجع ابداً » وقال الصادق عليه السلام فيه : « مات والله مؤمناً » وقال عليه السلام « حمر ان مؤمن من اهل الجنة لا يرتاب ابداً ، لا والله لا والله » وقال : «ما وجدت احداً اخذ بقولي واطاع مرى وحذا حذو اصحاب آبائي غير رجلين رحمها الله عبد الله بن ابي يعفور وحمر ان بن اعين ، اما انها ،ؤمنان خالصان من شيعتنا » الى غير ذلك مما ورد فيه رضوان الله عليه ،

ولم يكن حمران فقيها فحسب ، بلكان من علماء الكلام وحملة الكتاب ، ويذكر اسمه في اهل الةراءات ، وكان ايضا من علماء اللغة والنحو ، فهو على حد ما قيل : هو البحر من اى النواحى اتبته . المقدرة ، فان ذلك اقنع لك بما قسم لك ، واحرى أن تستوجب الزيادة من ربك .

واعلم أن العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عند الله من العمل الـكشير على غير يقين .

واعلم انه لا ورع أنفع من تجنب محارم الله والـكف عن أذى المؤمنين واغتيابهم ، ولا عيش أهنأ من حسن الخلق ، ولا مال أنفع من القنوع باليسير المجزى ، ولا جهل أضر من العجب (١) .

ا ومن كلام له عليه السلام
 عندما سأله رجل من الملاحدة هي...
 من أين أثبت الانبياء والرسل ؟ قال عليه السلام : ﴾

انا لما أثبتنا أن خالقاً صانعاً متعالياً عنا وعن جميع ما خلق وكان ذلك الصانع حكيا متعالياً لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشروه ويحاجوه ثبت أن له سفراء فى خلقه ، يعبرون عنه الى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفى تركه فناؤهم ، فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم فى خلقه والمعبرون عنه جل وعز ، وهم الأنبياء عليهم السلام وصفوته من خلقه حكماء مؤدبين بالحكمة ، معوثين بها غير مشاركين للناس ـ على مشاركتهم لهم فى الخلق والتركيب ـ فى شىء من أحوالهم ، مؤيدين من عند الحكيم العلم بالحكمة .

ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء

<sup>(</sup>١) العجب بالضم: الزهو ، الكبر ، انكار ما يرد عليك .

من الدلائل والبراهين لكيلا تخلو أرض الله من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته .

۱۲ — ومن كلام له عليه السلام هي منابعة النبي وأهل بيته عليهم السلام هي.

انكم لا تكونون صالحين حتى تعرفوا ، ولا تعرفوا حتى تصدقوا ولا تصدقوا حتى تسلموا أبواباً أربعة (١) لا يصلح أولها الا بآخرها . صل أصحاب الثلاثة وتاهوا تيهاً بعيداً .

ان الله تبارك وتعالى لا يقبل الا العمل الصالح، ولا يقبل الله الوفاء بالشروط والعهود ، فمن وفى لله عز وجل بشرطه واستعمل ما وصف فى عهده نال ما عنده واستكمل (ما) وعده .

ان الله تبارك وتعالى أخبر العباد بطرق الهدى ، وشرع لهم فيها المناد (٢) وأخبرهم كيف يسلمكون فقال : « وانى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى » . وقال : « انما يتقبل الله من المتقين ، فمن اتق الله فيما أمره لق الله مؤمناً بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم .

هيهات هيهات ؟ ؟ فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا وظنوا أنهم آمنوا وأشركوا من حيث لا يعلمون ، انه من أتى البيوت من أبو ابها

 <sup>(</sup>١) اشار بالابواب الاربعة الى التوبة عن الشرك والايمان بالوحدانية والعمل
 الصالح والاهتداء الى الحجج عليهم السلام كما يتبين مما ذكره بعده . واصحاب
 الثلاثة اشارة الى من لم يهتد الى الحجج : الوافي للفيض •

 <sup>(</sup>۲) المنار جمع منارة على ما ذكره ابن الاثير وهي علم الطريق .

اهتدى ، ومن أخذ في غيرها سلك طريق الردى .

وصل الله طاعة ولى أمره بطاعة رسوله وطاعة رسوله بطاعته فمن ترك طاعة ولاة الأمر لم يطع الله ولا رسوله ، وهو الاقرار بما أنزل من عند الله . خذوا زينتكم عند كل مسجد والتمسوا البيوت التي اذن الله أن ترفع ويذكر فيها أسمه ، فانه أخبركم انهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار .

ان الله قد استخلص الرسل لامره ثم استخلصهم مصدقين بذلك فى نذره ، فقال : « وان من امة الا خلا فيها نذير » تاه من جهل واهتدى من أبصر وعقل ، ان الله عز وجل يقول : « فانها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » وكيف يهتدى من لم يبصر ا وكيف يبصر من لم يتدبر .

اتبعوا رسول الله وأهل بيته وأقروا بما انزل مر. عند الله واتبعوا آثار الهدى ، فانهم علامات الأمانة والتقى .

واعلموا أنه لو أنـكر رجل عيسى بن مريم عليه السلام واقر بمن سواه من الرسل لم يؤمن .

اقتصوا (۱) الطريق بالتهاس المنسار ، والتمسوا من وراء الحجب الآثار تستكملوا أمر دينكم وتؤمنوا بالله ربكم .

<sup>(</sup>١) اي اقتفوا ٠

# ۱۳ – ومن كلام له عليه السلام شق في قداسة أهل البيت ﷺ وان الله تعالى فرض طاعتهم على الخلق ﴾

نحن الذين فرض الله طاعتنا لا يسع الناس الا معرفتنا ولا يعذر الناس بجهالتنا ، من عرفنا كان مؤمناً ومن المكرناكان كافراً ، ومن لم يعرفنا ولم ينكرناكان ضالا حتى يرجع الى الهدى الذى افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة ، فان يمت على ضلالته يفعل الله به ما يشا.

حرا الله على السلام الله على السلام الله عندما سئل عن قول الله عز وجل الله عندما سئل عن قول الله عز وجل الله الله على الناس. قال : الله عن الأمة الوسطى ونحن شهداء الله على خلقه وحججه فى أرضه فقيل له وقول الله عز وجل دملة أبيكم ابراهيم ، ؟ قال ؛ ايانا عنى خاصة ، هو سماكم المسلمين من قبل فى الكتب التى مضت وفى هذا القرآن ، ليكون الرسول عليكم شهيداً ، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشهيد علينا بما بلغنا عن الله عز وجل ونحن الشهداء على الناس ، وسلم الشهيد علينا بما بلغنا عن الله عز وجل ونحن الشهداء على الناس ، فن صدق صدقناه يوم القيامة ومن كذب كذبناه يوم القيامة .

١٥ – ومن كلام له عليه السلام
 ١٥ أصحابه بمداراة الناس وحسن صحبتهم والتوادد معهم عليه

فذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: • مداراة الناس نصف الايمان والرفق بهم نصف العيش ، ثم قال عليه السلام: خالطوا الابرار سراً وخالطوا الفجار جهاراً ولا تميلوا عليهم فيظلموكم فانه سيأتى عليمكم زمان لا ينجو فيه من ذوى الدين الا من ظنوا أنه أبله ، وصبر نفسه على أن يقال له ؛ انه أبله لا عقل له .

## ۱٦ – ومن كلام له عليه السلام حرفي مع ابى اسامة (١)

عليك بتقوى الله والورع والاجتهاد وصدق الحديث واداء الامانة وحسن الخلق وحسن الجوار ، وكونوا دعاة الى انفسكم بغير ألسنتكم ، وكونوا زيناً ولا تكونوا شينا ، وعليكم بطول الركوع والسجود فان احدكم اذا أطال الركوع والسجود هتف ابليس من خلفه وقال : ياويله اطاع وعصيت وسجد وأبيت .

<sup>(</sup>١) ابو اسامة هو زيد بن يونس الشحام الكوفي ، روي انه قال للامام الصادق عليه السلام : اسمى فى تلك الاسامى \_ يعني في كتاب اصحاب اليمين \_ ؟ قال : نعم • وروى ايضا ان ابا عبد الله عليه السلام قال له : يازيد كم اتى لك سنة ؟ قلت : كذا وكذا • قال : ياابا اسامة ابشر فانت معنا وانت من شيعتنا ، اما ترضى ان تكون معنا ؟ قلت : بلى ياسيدى فكيف لى ان اكون معكم • فقال : يازيد ان الصراط الينا واز الميزان الينا وحساب شيعتنا الينا ، والله يازيد انى ارحم بكم من نفسكم ، والله كأنى انظر اليك والى الحارث بن المغيرة النصرى في الجنة فى درحة واحدة •

### ۱۷ – ومن كلام له عليه السلام الله الله الله الله الله الله الشرائع الله السريعة الاسلامية وانها خاتمة الشرائع الله

إن الله تبارك وتعالى اعطى محمداً صلى الله عليه وآله شرائسع نوح وابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام: التوحيد، والاخسلاص، وخلع الانداد، والفطرة الحنيفية السمحة، ولا رهبانية ولا سياحة، (١) أحل فيها الطيبات وحرم فيها الحبائث ووضع عنهم اصرهم (٣) والأغلال التي كانت عليهم، ثم افترض عليه فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والحسلال والحرام والمواديث والحسود والفرائض والجهاد في سبيل الله، وزاده الوضوء وفضله بفاتحة الكتاب وبخواتيم سورة البقرة والمفصل (٣)، واحل له المغنم والنيء ونصره بالرعب وجعل له الارض مسجداً وطهوراً، وادسله الى كافة الابيض والاسود والجن والانس، واعطاه الجزية وأسر المشركين وفداهم، ثم كلف ما لم يكلف أحد من الانبياء وانزل عليه سيف من السياء في غير غمد وقيل له : « قاته في سبيل الله لا تسكلف من السياء في غير غمد وقيل له : « قاته في سبيل الله لا تسكلف من السياء في غير غمد وقيل له : « قاته في سبيل الله لا تسكلف من السياء في غير غمد وقيل له : « قاته في سبيل الله لا تسكلف من السياء في غير غمد وقيل له : « قاته في سبيل الله لا تسكلف من السياء في غير غمد وقيل له : « قاته في سبيل الله لا تسكلف من السياء في غير غمد وقيل له : « قاته في سبيل الله لا تسكلف من السياء في غير غمد وقيل له : « قاته في سبيل الله لا تسكلف من السياء في غير غمد وقيل له : « قاته في سبيل الله لا تسكلف الله نفسك » .

<sup>(</sup>١)ساح سيحاً وسيحاناً وسياحة وسيوحاً : ذهب في الارض للعبادة والترهب. (٢) الاصر : الثقل .

<sup>(ُ</sup>سُ) فى الحديث : فضلت بالمفصل • قيل : سمى به لـكثرة ما يقع فيه من فصول التسمية بين السور ، وقيل لقصر سوره • واختلف فى اوله فقيل منسورة الفتح وقيل من سورة محمد الى اخر القرآن •

# ۱۸ – ومن كلام له عليه السلام مع ابی عمرو الزبيری (۱) یذكر فیه أن الایمان مبثوث علی الجوارح كلها )

«قال ابو عمرو: قلت له: ايها العالم اخبرنى أى الأعمال أفضل عند الله؟ قال: ما لا يقبل الله شيئاً الا به. قلت: وما هو؟ قال: الايمان بالله الذى لا اله الا هـــو، اعلى الأعمال درجة وأشرفها منزلة وأسناها حظا. قال قلت: ألا تخبرنى عن الأيمان أقول هو وعمل ام قول بلا عمل؟ فقال: الايمان عمل كله والقول بعض ذلك العمل، بفرض من الله بين في كتابه واضح نوره (٧) ثابتة حجته يشهد له به الكتاب ويدعوه اليه. قال قلت: صفه لى جعلت فداك حتى أفهمه؟ ،

قال ؛ الایمان (۳) حالات ودرجات وطبقات ومنازل ، فمنه التام المنتهی تمامه ، ومنه الناقص البین نقصانه ، ومنه الراجح الزائد رجحانه قلت : ان الایمان لیتم وینقص ویزید ؟ قال ؛ نعم . قلت : کیف ذلك؟ قال ؛ لان الله تبارك و تعالى فرض الایمان على جوادح ابن آدم وقسمه قال ؛ لان الله تبارك و تعالى فرض الایمان على جوادح ابن آدم وقسمه

<sup>(</sup>١) ابو عمرو الزبيرى ذكره الكليني ره في الكافي في مواضع شتى بالراء المهملة وذكره الشيخ في النهذيب بالدال المهملة ـ الزبيدى ـ وقال العلامة المامقاني في التنقيح بعد ذكره : وعلى كل حال فلم اقف على اسمهومن لاحظرواياته ظهر له غزارة علم الرجل وجودة قريحته وانه اهل لان يخاطب بما لا يخاطب به الاجها بذة العلماء واقل ما يفيده ذلك حسن خبره ه

 <sup>(</sup>۲) واضح نوره: صفة للفرض ، وكذا ثابتة حجته .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ ( للايمان ) .

عليها وفرقه فيها ، فليس من جوارحه جارحة الا وقد وكلت من الايمان بغير ما وكلت به اختها ؛

فمنها قلبه الذي به يعقل ويفقه ويفهم ، وهو امير بدنه الذي لا ترد الجوارح ولا تصدر الا عن رأيه وأمره .

ومنها عيناه اللتان يبصر بهما ، واذناه اللتان يسمع بهما ، ويداه اللتان يبطش بهما ، ورجلاه اللتان يمشى بهما ، وفرجه الذى الباه من قبله ، ولسانه الذى ينطق به ، ورأسه الذى فيه وجهه ، فليس من هذه جارحة الا وقد وكلت من الايمان بغير ما وكلت به أختها ، بفرض من الله تبارك اسمه ، ينطق به الكتاب لها ويشهد به عليها .

ففرض على القلب غير ما فرض على السمع ، وفرض على السمع غير ما فرض على العينين ، وفرض على العينين غير ما فرض على اللسان ، وفرض على اللسان غير ما فرض على الفرج ، وفرض على الفرج غير ما فرض على الوجه .

فائما ما فرض على القلب من الايمان فالاقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم بأن لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، وان محمداً عبده ورسوله صلوات الله عليه وآله ، والاقرار بما جاء من عند الله من نبى أو كتاب ، فذلك ما فرض الله على القلب من الاقرار والمعرفة وهو عمله ، وهو قول الله عز وجل ؛ والا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدراً ، وقال : « الا بذكر الله تطمئن القلوب » وقال : « الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ، وقال : « ان تبدوا ما فى انفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء » . فذلك ما فرض

الله عز وجل على القلب من الاقرار والمعرفة وهو عملهوهو رأس الايمان.
وفرض الله على اللسان القول والتعبير عن القلب بما عقد عليه
وأقر به . قال الله تبارك وتعالى : « وقولوا للناس حسناً » وقال :
« قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن
له مسلمون ، . فهذا ما فرض الله على اللسان وهو عمله .

وفرض على السمع أن يتنزه عن الاستهاع الى ما حرم الله ، وان يعرض عما لا يحل له بما نهى الله عز وجل عنه والاصغاء الى ما اسخط الله عز وجل ، فقال فى ذلك ؛ « وقد نزل عليكم فى الكتاب ان أذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزء بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره ، ثم استثنى الله عز وجل موضع النسيان فقال ؛ « واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ، فقال ؛ «فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هديهم الله واولئك هم أولوا الالباب » وقال عز وجل : «قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون . والذين هم عن اللغو معرضون . والذين هم للزكاة فاعلون ، وقال ؛ « اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا وله أعماله ، وقال ؛ « واذا مروا باللغو مروا كراماً ، فهذا أعمالنا ولم أعماله ، وقال ؛ « واذا مروا باللغو مروا كراماً ، فهذا علم وهو من الإيمان ان لا يصغى الى ما لا يحل له وهو علمه وهو من الإيمان .

وفرض على البصر أن لا ينظر الى ما حرم الله عليه وان يعرض عما نهى الله عنه ، مما لا يحل له وهو عمله وهو من الايمان ، فقال تبارك وتعالى ؛ • قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ، فنهاهم أن ينظروا الى عوراتهم وان ينظر المر ، الى فرج أخيه ويحفظ

فرجه ان ينظر اليه ، وقال ؛ . قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ، من أن تنظر احداهن الى فرج اختها ونحفظ فرجها من أن ينظر اليها . وقال ؛ كل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا الا هذه الآية فانها من النظر .

ثم نظم ما فرض على القلب واللسان والسمع والبصر فى آية اخرى فقال : « وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ، يعنى بالجلود الفروج والافخاذ . وقال : « ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤلا » فهذا ما فرض الله على العينين من غض البصر عما حرم الله عز وجل وهو عملهما وهو من الايمان .

وفرض الله على اليدين أن لا يبطش بهها الى ما حرم الله وان يبطش بهها الى ما أمر الله عز وجل ، وفرض عليهها من الصدقة وصلة الرحم والجهاد فى سبيل الله والطهور للصلاة ، فقال ؛ « ياأيها الذين آمنوا اذا قتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجله الى المدين ، وقال : « فاذا لقيتم الذين كهروا فضرب الرقاب حتى اذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما مناً بعد واما فداءاً حتى تضع الحرب اوزارها ، فهذا ما فرض الله على اليدين ، لان الضرب من علاجهما .

وفرض على الرجلين أن لا يمشى بهما الى شيء من معاصى الله ، وفرض عليهما المشى الى ما يرضى الله عز وجل فقال ؛ «ولا تمش فى الأرض مرحاً انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ، وقال : «واقصد فى مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير ، وقال فيما

شهدت الآيدى والأرجل على انفسها وعلى اربابها من تضييعها لما الله عز وجل به وفرضه عليهما : « اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون » فهذا أيضاً بما فرض الله على اليدين والرجلين وهو عملهما وهو من الايمان .

وفرض على الوجه السجود له بالليل والنهار فى مواقيت الصلاة فقال : • ياأيها الذين آمنوا اركبعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلمكم تفلحون ، فهذه فريضة جامعة على الوجه واليدين والرجلين . وقال فى موضع آخر : • وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احداً ، .

وقال فيما فرض على الجوارح من الطهور والصلاة بها ، وذلك ان الله عز وجل لما صرف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الى الـكمعبة عن البيت المقدس فأنزل الله عز وجل عليه ؛ « وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤف رحيم ، فسمى الصلاة ايمانها ، فمن لتى الله عز وجل حافظا لجوارحه موفياً كل جارحة من جوارحه ما فرض الله عز وجل عليها لتى الله عز وجل مستكملا لايمانه وهو من أهل الجنة . ومن خان فى شى منها أو تعدى ما أمر الله عز وجل فيها لتى الله عز وجل ناقص الايمان .

قلت : قد فهمت نقصان الايمان وتمامه ، فمن اين جاءت زيادته ؟ فقال : قول الله عز وجل : « واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجساً الى رجسهم » وقال : « نحر نقص عليك نباهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ، ولوكان كله واحداً لا زيادة فيه ولا نقصان لم يكن لاحد منهم فضل على الآخر

ولاستوت النعم فيه ولاستوى الناس وبطل التفضيل ، ولكر بتمام الايمان دخل المؤمنون الجنة ، وبالزيادة فى الايمان تفاضل المؤمنون بالدجات عند الله ، وبالنقصان دخل المفرطون النار .

#### 19 − ومن كلام له عليه السلام المفضل بن عمر (١)

أوصيك ونفسى بتقوى الله وطاعته ، فان من التقوى الطاعة والورع والتواضع لله والطمأنينة والاجتهاد والآخذ بأمره والنصيحة لرسله والمسارعة فى مرضاته واجتناب ما نهى عنه ، فان من يتق الله فقد احرز نفسه من النار باذن الله واصاب الخير كله فى الدنيا والآخرة ، ومن أمر بتقوى الله فقد أفلح الموعظة . جعلنا الله من المتقين برحمته .

<sup>(</sup>١) هو ابو عبد الله المفضل بن عمر الجعنى صاحب التوحيد الممروف (بتوحيد المفضل) الذي املاه الصادق عليه السلام عليه . قال الشيخ المفيد في الارشاد: بمن روى النص عن ابى عبد الله عليه السلام على ابنه ابى الحسن موسى عليه السلام من شيوخ اصحاب ابى عبد الله وخاصته و بطانته و ثقاته الفقهاء الصالحين رحمهم الله المفضل بن عمر الجعنى ومعاذ بن كثير انتهى . وبالاضافة على ما ظفر بها المفضل رحمه الله من الفضائل فقد حاز بالوكالة عن الامامين عليهما السلام يجمع لها حقوق الاموال ويصلح ما بين الناس من اموالها ويدارى الضعفاء السلام يجمع لها وكنى به نبلا ومعرفة ان يعتمد الصادقين عليها السلام عليه في هذه المهمة الكبرى كما لا يخنى .

### ٢٠ – ومن كلام له عليه السلام ق حق المسلم على المسلم >

حق المسلم على المسلم أن لا يشبع ويجوع أخـــوه، ولا يروى ويعطش أخوه، ولا يكتسى ويعرى أخوه، فما اعظم حق المسلم على اخيه المسلم.

وقال: احب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك ، واذا احتجت فسله وان سألك فاعطه ، لا تمله خيراً ولا يمله لك (١) كن له ظهراً فانه لك ظهر . اذا غاب فاحفظه فى غيبته واذا شهد فزره واجله واكرمه ، فانه منك وانت منه ، فان كان عليك عاتباً فلا تفارقه حتى تسأل سميحته ، وان اصابه خير فاحمد الله ، وان ابتلى فاعضده ، وان تمحل له فاعنه ، واذا قال الرجل لأخيه : « افى ، انقطع ما بينهما من الولاية ، واذا قال . « انت عدوى ، كفر احدهما ، فاذا اتهمه انماث الايمان فى قلبه كا ينهاث الملح فى الماء (٢) .

وقال : (٣) بلغنى أنه قال : أن المؤمن ليزهر نوره لأهل السماء كما تزهر نجوم السماء لأهل الأرض . وقال : أن المؤمن ولى ألله يعينه ويصنع له ، ولا يقول عليه الا الحق ولا يخاف غيره .

<sup>(</sup>١) الظاهر انه من امليته بمعنى تركته واخرته . قال فى الوافي : لعل المراد لاتمله خيراً ولا يمل لك لاتساً مه من جهة اكثارك الحير ولا يسأم هو من جهــة اكثاره الخير لك . يقال « مللته ومللت منه » اذا سأمه ــ انتهى .

 <sup>(</sup>۲) انماث الشيء بكسر الهمزة: ذاب في الماء ، و انماث الايمان من قلبه يمعنى انه ذهب عن قلبه و اصبح بلا ايمان .

<sup>(</sup>٣) اى الراوى .

#### ٧١ – ومن كلام له عليه السلام

#### ٧٧ – ومن خطبة له عليه السلام

من الصادق عليه السلام انه اخذ تركات ماهر الخصى دوننا . فخطب عليه السلام أنه أخذ تركات ماهر الخصى دوننا . فخطب عليه السلام فكان مما قال .

ان الله لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ابونا ابو طالب المواسى له بنفسه والناصر له ، وابوكم العباس وابو لهب يكذبان ويوليان عليه شياطين الـكفر ، وابوكم يبغى (١) له الغوائـل ويقود اليه القبائل فى بدر ، وكان فى اول رعيلها وصاحب خيلـما ورجلها المطعم يومئذ والناصب له الحرب .

ثم قال : فسكان ابوكم طليقنا وعتيقنا ، واسلم كارها تحت سيوفنا ولم يهاجر الى الله ورسوله هجرة قط . قطع الله ولايته منا بقوله :

<sup>(</sup>١) بغي الشيء: طلبه

« الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لـكم من ولايتهم من شيء » . ثم قال : مولى لنا مات فحزنا تراثه ، اذ كان مولانا ولاناولد رسول الله صلى الله عليه وآله وامنا فاطمة احرزت ميراثه .

#### ۲۳ − ومن کلام له علیه السلام مع حفص بنغیاث (۱) ﴾

ياحفص ، ان من صبر صبر قليلا ، وان من جزع جزع قليلا . وان من جزع جزع قليلا . ثم قال : عليك بالصبر في جميع امورك ، فان الله عز وجل بعث محمداً صلى الله عليه وآله وسلم فأمره بالصبر والرفق ، فقال : « واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلا . وذرنى والمكندبين اولى النعمة ، وقال تبارك وتعالى : « ادفع بالتي هي احسن ( السيئة ) فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم . وما يلقيها الا الذين صبروا وما يلقيها الا ذو حظ عظيم ، .

<sup>(</sup>١) حفص بن غياث النخمى الكوفى القاضى ، ولى القضاء لهارون الرشيد يغداد الشرقية ، ثم ولاه قضاء الكوفة وبهامات سنة ١٩٤ كما ذكر ذلك النجاشى وذكر ان كتابه الذي يرويه عن جعفر بن محمد عليهما السلام مائة وسبعون حديثا او نحوها .

وهو على الاشهر عامي المذهب ثقة في الرواية ، وقد اجمعت الطائفة على العمل برواية جماعة ليسوا من الشيعة وحفص احدهم ، وليس التشيع السبب الوحيد لفبول الرواية ، وانما المدار على وثاقة الراوى مهاكان مذهبه . وربما استظهر بعضهم من رواياته انه شيعي امامي ، ولكن العامية عنه اشهر ، وكان اذا حدث عن الامام الصادق عليه السلام يقول : « حدثني خير الجعافرة جعفر بن محمد » .

فصبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نالوه بالعظائم ورموه بها ، فضاق صدره فأنزل الله عز وجل: « ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ، ثم كذبوه ورموه فحزن لذلك فأنزل الله عز وجل : « قد نعلم انه ليحزنك الذى يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون . ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى اتاهم نصرناه .

فالزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه الصبر فتعدوا فذكروا الله تبارك وتعالى وكذبوه ، فقال : قد صبرت فى نفسى وأهلى وعرضى ولا صبر لى على ذكر الهي ، فأنزل الله عز وجل : « ولقد خلقنا السياوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون ، فصبر النبي صلى الله عليه وآله فى جميع أحواله ثم بشر فى عترته بالأثمة ووصفوا بالصبر ، فقال جلل ثناؤه : « وجعلناهم أثمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ، فعند ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم : الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد .

فشكر الله عز وجل ذلك له فأنزل الله عز وجل ؛ و وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوايعرشون ، فقال صلى الله عليه وآله ؛ انه بشرى وانتقام فأباح الله عز وجل له قتال المشركيين فأنزل الله : « اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد » ، « واقتلوهم حيث ثقفتموهم » فقتلهم الله على يدى رسول الله واحبائه ، وجعل له ثواب صبره مع ما ادخر له فى الآخرة ، فن صبر واحتسب

لم يخرج من الدنيا حتى يقر الله له عينه فى أعــدائه مع ما يدخر له فى الآخرة .

٢٤ – ومن كلام له عليه السلام
 سيج مع اصحابه يأمرهم بالتواصل والتعاطف والمواساة لأهل الحاجة بيجه

اتقوا الله وكونوا اخوة بررة ، متحابين فى الله متواصلين متراحمين تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا واحيوه .

وقال عليه السلام ؛ يحق على المسلمين الاجتهاد فى التواصل ، والتعاون على التعاطف ، والمواساة لأهل الحاجة ، وتعاطف بعضهم على بعض حتى تـكونوا كما امركم الله عز وجل : « رحماء بينهم ، متراحمين مفتمين لما غاب عنكم من امرهم على ما مضى عليه معشر الأنصاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

#### **۲۵** – ومن كلام له عليه السلام

ان الله عز وجل بعث رسوله بالاسلام الى الناس عشر سنين فأبوا أن يقبلوا حتى أمره بالقتال ، فالحير في السيف وتحت السيف والامر يعود كما بدأ .

٢٦ – ومن كلام له عليه السلام
 ١٤ في الاستطاعة ﴿
 وذلك حين قصده رجل من أهل البصرة وسأله عن الاستطاعة ﴾
 ٢٤ –

فقال عليه السلام:

أتستطيع أن تعمل ما لم يكو"ن ؟ قال : لا . فقال : فتستطيع أن تغتهى عما قدكو"ن ؟ قال : لا . فقال له عليه السلام : فمني أنت مستطيع قال : لا أدرى . فقال له : ان الله خلق خلقاً فجعل فيهم آلة الاستطاعة ثم لم يفوض اليهم ، فهم مستطيعون للفعل وقت الفعل مع الفعل اذا فعلوا ذلك الفعل ، فاذا لم يفعلوه في ملكه لم يكونوا مستطيعين أن يضاده في يفعلوا فعلا لم يفعلوه ، لان الله عز وجل أعز من أن يضاده في ملكه أحد .

قال البصرى ؛ فالناس مجبورون ؟ قال ؛ لو كانوا مجبورين كانوا معذورين . قال ؛ ففوض اليهم ؟ قال ؛ لا . قال ؛ فما هم ؟ قال ؛ علم منهم فعلا فجعل فيهم آلة الفعل ، فاذا فعلوا كانوا مع الفعل مستطيعين . قال البصرى ؛ أشهد انه الحق انسكم أهل بيت النبوة والرسالة .

٧٧ – ومن كلام له عليه السلام

في وصف الدنيا المذمومة وخسران من اغتر بها هي الله وخرت بزبرجها فان آخرها لا ان هذه الدنيا وان امتعت بيهجتها وغرت بزبرجها فان آخرها لا يعدو أن يكون كآخر الربيسع الذي يروق بخضرته ثم يهيج (۱) عند انتهاء مدته ، وعلى من نصح لنفسه وعرف ما عليه وله أن ينظر اليها نظر من عقل عن ربه جل وعلا وحدر سوء منقلبه ، فان هذه الدنيا خدعت قوماً فارقوها أسرع ما كانوا اليها واكثر ما كانوا اغتباطا بها ، طرفتهم آجالهم بياتا وهم نائمون او ضحى وهم يلعبون ، فكيف اخرجوا

<sup>(</sup>١) هاج النبت: يبس.

عنها والى ما صاروا بعدها اعقبتهم الآلم واورثتهم الندم وجرعتهم مر المذاق وغصصتهم بكا°س الفراق .

فيا ويح من رضى عنها او أقر عينا ، أما رأى مصرع ابائه ، ومن سلف من اعدائه واوليائه اطول بها حيرة واقبح بهاكرة واخسر بها صفقة واكبر بها ترحه (١) ، اذا عاين المغرور بها اجله وقطع بالأمانى امله ، وليعمل على انه اعطى اطول الأعمار وامدها وبلغ فيها جميع الآمال ، هل قصاراه (٢) الا الهرم وغايته الا الوخم (٣) .

نسأل الله لنا ولك عملا صالحا بطاعته ومآباً الى رحمته ونزوعا عن معصيته وبصيرة فى حقه فانما ذلك له وبه.

#### 

اجعلوا أمركم لله ولا تجعلوه للناس ، فانه ما كان لله فهو لله وما كان للناس فلا يصعد الى الله . ولا تخاصموا الناس لدينكم فان المخاصمة عرضة للقلب ، ان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله : « انك لا تهدى من احببت ولكن الله يهدى من يشاء ، وقال : « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ، .

ذروا الناس فان الناس أخذوا عن الناس وانكم أخذتم عر.

<sup>(</sup>١) الحزن والهم.

<sup>(</sup>٢) القصر بالسكون والقصار بالفتح والضم والقصارى بالضم : الجهد والغاية.

 <sup>(</sup>٣) الوخم : بالفتح مصدر : داء كالباسور ، تعفن الهواء المورث للامراض
 و يستعار للضرر .

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . انى سمعت ابى عليه السلام يقول : ان الله عز وجل اذاكتب على عبد أن يدخل فى هذا الأمر كان أسرع اليه من الطير الى وكره .

#### ۲۹ − ومن كلام له عليه السلام حين ذكر عنده قوله تعالى ٢٩

﴿ مَا يَكُونَ مَن نَجُوى ثَلَاثَةَ اللَّا هُو رَابِعِهِمْ وَلَاخَسَةَ اللَّا هُــوَ سادسهم ﴾ .

فقال: هو واحد واحدى الذات باين من خلقه، وبذاك وصف نفسه وهو بكل شيء محيط بالاشراف والاحاطة والقدرة، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السهاوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر بالاحاطة والعلم لا بالذات، لان الاماكن محدودة تحويما حدود اربعة، فاذا كان بالذات لزمها الحواية.

#### ۳۰ و من كلام له عليه السلام

حين سئل عن قول الله عز وجل: «هو الأول والآخر، وقيل له؛ أما الأول فقد عرفناه واما الآخر فبين لنا تفسيره \* فقال: الله الله ليس شيء الا يبيد أو يتغير أو يدخله التغير والزوال أو ينتقل من لون الى لون ومن هيئة الى هيئة ومن صفة الى صفة ومن زيادة الى نقصان ومن نقصان الى زيادة الا رب العالمين ، فانه لم يزل ولا يزال بحالة واحدة ، هو الأول قبل كل شيء وهو الآخر على ما لم يزل ، ولا تختلف عليه الصفات والاسماء كما تختلف على غيره ، مثل

الانسان الذى يكون تراباً مرة ومرة لحماً ودماً ومرة رفاتاً ورمياً ، وكالبسر الذى يكون مرة بلحاً ومرة بسراً ومرة رطباً ومرة تمراً ، فتتبدل عليه الاسماء والصفات والله جل وعز بخلاف ذلك (١) .

### ۳۱ – ومن كلام له عليه السلام في فضل العلماء ومنزلتهم المهم

إن العلماء ورثة الآنبياء ، وذاك ان العلماء لم يورثوا درهما ولا ديناراً وانما أورثوا أحاديث من أحاديثهم ، فمن أخذ بشيء منها فقسد أخذ حظا وافراً ، فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه ، فان فينا أهل البيت في كل خلف عدو لا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين .

#### ۳۲ – ومن كلام له عليه السلام ﴿ اللهِ اللهُ الله

قال عليه السلام : طلبة العلم ثلاثة فاعرفهم بأعينهم (٢) وصفاتهم : صنف يطلبه للجهل والمراء ، وصنف يطلبه للاستطالة والحتل (٣) ،

<sup>(</sup>۱) اراد عليه السلام ان الله سبحانه لم يستفد من خلقة العالم كالاكان فاقداً له قبل الخلق ، بل انه كماكان في الازل يكون في الابد من غير تغير فيه ، فهو الاول و هو بعينه الاخر يكون كماكان ، بخلاف غيره من الاشياء فانها انما خلقت لغايات وكمالات تستفيدها الى نهاية آجالها ، فالاول منها غير الآخر .

<sup>(</sup>٢) اي : بأقسامهم .

<sup>(</sup>٣) ختله ختلا وختلاناً : خدعه .

وصنف يطلبه للفقه والعقل:

فصاحب الجهل والمراء مؤذ ممار متعرض للمقال فى اندية الرجال بتذاكر العلم وصفة الحلم ، قد تسربل بالخشوع وتخلى من الورع، فدق الله من هذا خيشومه وقطع منه حيزومه (١) .

وصاحب الاستطالة والحتل ذو خب (٢) وملق ، يستطيل على مثله من أشباهه ويتواضع للاغنياء من دونه ، فهو لحلواتهم هاضم ولدينه حاطم ، فأعمى الله على هذا خبره (٣) وقطع من آثار العلماء اثره .

وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهر ، قد تحنك فى برنسه (٤) وقام الليل فى حندسه (٥) يعمل ويخشى وجلا داعياً مشفقاً مقبلا على شأنه عارفاً بأهل زمانه مستوحشا من اوثق اخوانه ، فشد الله من هذا أركانه واعطاه يوم القيامة امانه .

مهم - ومن كلام له عليه السلام

هِ فَى اختصاص عَلَمُ الكُسْتَابِ بَأَهُلِ البَيْتُ عَلَيْهِـم السلام ، لانه نزل فى بيتهم وأهل البيت أدرى بما فيه ﷺ

قد ولدنى رُسول الله صلى الله عليه وآله وانا اعلم كستاب الله ، وفيه بدء الخلق وما هو كائن الى يوم القيــامة ، وفيه خبر السماوات

<sup>(</sup>١) الحنزوم: وسط الصدر.

<sup>(</sup>٢) الخب بالكسر: الحدعة.

<sup>(</sup>٣) خبره: اي علمه .

<sup>(</sup>٤) اي تعمد للعبادة و توجه اليها وتجنب الناس وصار في ناحية منهم .

<sup>(</sup>٥) اي في ظلمته .

وخبر الأرض وخبر الجنة وخبر النار وخبر ما كان وخبر مـــا هو كائن ، أعلم ذلك كما انظر الى كىنى ، ان الله يقول . • فيه تبيان كل شى. ، .

#### ٣٤ – ومن كلام له عليه السلام بالتقية بالتقية بيس

اتقوا على دينكم فاحجبوه بالتقية ، فانه لا ايمان لمر. لا تقية له .

انما انتم فى الناس كالنحل فى الطير ، لو أن الطير تعلم ما فى الجواف النحل ما بق منها شىء الا اكلته ، ولو ان الناس علموا ما فى الجوافكم انكم تحبونا أهل البيت لاكلوكم بالسنتهم ولنحلوكم (١) فى السر والعلانية . رحم الله عبداً منكم كان على ولايتنا .

وقال عليه السلام : اياكم ان تعملوا عملا يعيرونا به ، فان ولد السوء يعير والده بعمله ، كونوا لمن انقطعتم اليه زينا ولا تكونوا عليه شينا ، صلوا عشائركم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم ولا يسبقونكم الى شيء من الحنير فأنتم اولى به منهم . والله ما عبد الله بشيء اليه من الحنب . قيل له : وما الحبء ؟ قال : التقية . (١)

<sup>(</sup>١) نحله القول كمنعه : نسبه البه . ونحل فلاناً : سابه . وفي بعض النسخ « نجلوكم » بالجيم .وفي القاموس نجل فلاناً: ضربه بمقدم رجله، وتناجلواتنازعوا. (٢) الحباء : الاخفاء والستر .

#### 

المؤمن له قوة فى دين ، وحزم فى لين ، وايمان فى يقين ، وحرص فى فقه ، ونشاط فى هدى ، وبر فى استقامة ، وعلم فى حلم ، وكيس فى رفق ، وسخاء فى حق ، وقصد فى غنى ، وتجمل فى فاقة ، وعفو فى قدرة ، وطاعة لله فى نصيحة ، وانتهاء فى شهوة ، وورع فى رغبة ، وحرص فى جهاد ، وصلاة فى شغل ، وصبر فى شدة وفى الهـــزاز وليس بواهن ، ولا فظ ولا غليظ ، ولا يسبقه بصره ، ولا يفضحه بطنه ، ولا يغلبه فرجه ، ولا يحسد الناس ، يع ير ولا يع ير ، ولا يحرف ، ينصر المظلوم ويرحم المسكين ، نفسه منه فى عندا ، والنــاس منه فى راحة ، لا يرغب فى عز الدنيا ولا يجزع من ذلها ، للناس هم قد اقبلوا عليه وله هم قد شغله . لا يرى فى حكمه فى رأيه وهن ، ولا فى دينه ضياع . يرشد من استشاره ويساعد من ساعده ، ويكيع عن الخنا والجهل (١) ،

#### رمن كلام له عليه السلام به في ذم الدنيا وخسران طالبها هيجــ

كم من طالب للدنيا لم يدركها ومدرك لها قد فارقها ، فلا يشغلك طلبها عن عملك ، والتمسها من معطيها ومالكها ، فكم من حريص على الدنيا قد صرعته واشتغل بما ادرك منها عن طلب آخرته حتى فني عمره وادركه اجله .

<sup>(</sup>١) خناً خنواً وخنى خنى ، واخنى عليه فى الكلام : افحش .

وقال عليه السلام : المسجون من سجنته دنياه عن آخرته .

۳۷ — ومن كلام له عليه السلام هي مع ابى اسامة زيد الشحام ﷺ

اقرأ على من ترى انه يطيعني منهم ويأخذ بقولى السلام .

وأوصيكم بتقوى الله عز وجل ، والورع فى دينكم ، والاجتهاد لله ، وصدق الحديث ، واداء الآمانة ، وطول السجود ، وحسن الجوار . فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله ، ادوا الامانة الى من ائتمنكم عليها براً أو فاجراً ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر باداء الخيط والمخيط ،

صلوا عشائركم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فان الرجل منكم اذا ورع فى دينه وصدق الحديث وادى الامانة وحسن خلقه مع الناس قيل : « هذا جعفرى ، فيسرنى ذلك ويدخل على منه السرور ، وقيل : « هذا أدب جعفر » . واذا كان على غير ذلك دخل على بلاؤه وعاره وقيل : « هذا أدب جعفر » .

فوالله لحدثنى ابى عليه السلام ان الرجل كان يكون فى القبيلة من شيعة على عليه السلام فيسكون زينها اداهم للامانة واقضاهم للحقوق واصدقهم للحديث اليه وصاياهم وودائعهم ، تسأل العشيرة عنه فتقول ؛ من مثل فلان انه لادانا للائمانة واصدقن اللحديث .

### ٣٨ − ومن كلام له عليه السلام القرآن ◄

إن القرآن فيه محكم ومتشابه ، فأما المحكم فيؤمن به ويعمل ، واما المتشابه فيؤمن به ولا يعمل به ، وهو قول الله تبارك وتعالى : « وأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم ، فرسول الله وأهل بيته افضل الراسخين فى العلم ، قد علمه الله جميع ما نزل عليه من التنزيل والتأويل ، وما كان الله لينزل عليه شيئاً لم يعلمه تأويله وأوصياؤه من بعده يعلمون تأويله اذ قال : العالم فيه يعلم ، فأجابهم الله : « يقولون آمنا به كل من عند ربنا ، فالقرآن عام وخاص ومحكم ومتشابه وناسخ ومذسوخ ، والراسخون فى العلم يعلمون .

# **٣٩** ـــ ومن كلام له عليه السلام عليه السلام ؛ ﷺ حين سئل عن قسم بيث المال ؟ فقال عليه السلام ؛ ﷺ

اهل الاسلام هم ابناء الاسلام اسوى بينهم فى العطاء ، وفضائلهم بينهم و بين الله ، اجعلهم كبنى رجل واحد لا يفضل احد منهم لفضله وصلاحه فى الميراث على آخر ضعيف منقوص ، وهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى بدء امره .

وقد قال غيرنا ؛ اقدمهم في العطاء بما قد فضلهم الله بسوابقهم في الاسلام ، اذا كان بالاسلام قد أصابوا ذلك فأنزلهم عدلي مواريث ذوى الارحام بعضهم أقرب من بعض وأوفر نصيباً لقربه من الميت ، وانما ورثوا برحمهم ، وكذلك كان عمر يفعله .

ومن كلام له عليه السلام
 مكارم الاخلاق والصفات العالية هـ
 عليكم بمكارم الاخلاق فان الله عز وجل يحبها ، واياكم ومـذام
 الأفعال فان الله عز وجل يبغضها ، وعليكم بتلاوة القرآن ...

الى أن قال عليه السلام: وعليكم بحسن الخلق فانه يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم ، وعليكم بحسن الجوار فان الله جـــل جلاله امر بذلك ، وعليكم بالسواك فانه مطهره وسنة حسنة ، وعليكم بفرائض الله فأدوها ، وعليكم بمحارم الله فاجتنبوها .

ومن كلام له عليه السلام
 فى قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته >

قال عليه السلام ؛ يرتلون آياته ، ويتفقهون فيه ، ويعملون بأحكامه ، ويرجون وعده ، ويخافون وعيده ، ويعتبرون بقصصه ، ويأتمرون بأوامره ، ويتناهون عن نواهيه ما هو والله حفظ آياته ودرس حروفه وتلاوة سوره ودرس اعشاره واخماسه . حفظوا حروفه واضاعوا حدوده .

وانما هو تدبر آیاته والعمل بأحکامه . قال الله تعالی : . كتاب انزلناه الیك مبارك لیدبروا آیاته ، . قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم : ان هذه القلوب لتصدأ كما یصدأ (۱) الحدید وان جلاءها قراءة القرآن .

<sup>(</sup>١) الصدأ: مادة لونها يأخذ من الحمرة والشقرة ، تتكون على وجه الحديد ونحوه بسبب رطوبة الهواء .

# ٢٤ – ومن كلام له عليه السلام ف أسرار تشريع الزكاة وان بـأدائها تحقن دماء الأغنياء ـ

ان الله عز وجل فرض للفقراء في أمــوال الآغنياء فريضة لا يحمدون الا بأدائها وهي الزكاة ، بها حقنوا دماءهم وبها سموا مسلمين . ولكن الله عز وجل فرض في أموال الآغنياء حقوقا غير الزكاة فقال عز وجل ؛ « والذين في أموهم حق معلوم . للسائل والمحروم ، فقال عز وجل ؛ « والذين في أموهم حق معلوم الرجل على نفسه في فالحق المعلوم من غير الزكاة ، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله بجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله ، فيؤدي الذي فرض على نفسه ان شاء في كل جمعة وان شاء في كل شهر . وقد قال الله عز وجل ايضاً ؛ « افرضوا الله قرضاً حسناً ، وهذا غير الزكاة . وقد قال الله عز وجل ايضاً ؛ « ينفقون مما رزقناهم سراً وعلانية ، . والماعون أيضاً وهو القرض يقرضه ، والمتاع يعيره ، والمعروف يصنعه .

وبما فرض الله عز وجل ايضاً في المال من غير الزكاة قوله عز وجل : « الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ، ومن ادى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه وادى شكر ما انعم الله عليه في ماله اذا هو حمده على ما انعم الله عليه فيه بما فضله به من السعة على غيره ولما وفقه لادا، ما فرض الله عز وجل عليه واعانه عليه .

**٣** \_ ومن كلام له عليه السلام

به العلماء الذين تركوا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واعرضوا عن توجيه الناس وانذارهم بي.

لاحملن ذنوب سفهائكم الى علمائكم . . . الى ان قال عليه السلام: ما يمنعكم اذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون وما يدخل علمينا به الاذى ان تأتوه فتؤنبوه وتعذلوه (١) وتقولوا له قولا بليغاً . فقيل له: جعلت فداك اذا لا يقبلون منا ؟ قال ؛ اهجروهم واجتنبوا مجالسهم .

#### ع عليه السلام عليه السلام

ایاکم وعشرة الملوك وابناء الدنیا ، فنی ذلك ذهاب دینکم و یعقبکم نفاقاً ، وذلك داء ردی و لا شفاء له ، و یورث قساوة الفلب و یسلبکم الخشوع ، وعلیکم بالاشكال من الناس والاوساط من الناس فعندهم تجدون معادن الجواهر ، وایاکم أن تمدوا أطرافکم الی ما فی ایدی ابناء الدنیا ، فن مد طرفه الی ذلك طال حزنه ولم یشف غیظه و استصغر نعمة الله عنده ، فیقل شکره ته .

وانظر الى من هو دونك فتكون لانعم الله شاكراً ولمزيده مستوجباً ولجوده ساكناً .

#### ومن كلام له عليه السلام

مَالُهُ الله عَمْرُ وَ: اخبرُ نَى عَنُوجُوهُ الْـكَـفُرُ فَى كُتَابِ اللهُ عَنْ وَجَلَ؟ ﴿ وَالْحَابُ اللهُ عَلَى خَمْسَةُ أُوجُهُ : فَقَالَ عَلَيْهُ السَّلَامُ : الْـكَـفُرُ فَى كُـتَابِ اللهُ عَلَى خَمْسَةُ أُوجُهُ :

<sup>(</sup>١) عذله عذلا وعذاله: لامه.

كفر الجحود ، والجحود على وجهين ، والـكفر بترك ما امر الله ، وكفر البراءة ، وكفر النعم .

فأما كمفر الجحود فهو الجحود بالربوبية ، وهو قول من يقول الأرب ولا جنة ولا ناد ، وهو قول صنفين من الزنادقة يقال لهم الدهرية ، وهم الذين يقولون : ، وما يهلكنا الا الدهر ، وهو دين وضعوه لانفسهم بالاستحسان على غير تثبت منهم ولا تحقيق لشيء بما يقولون . قال الله عز وجل : ، ان هم الايظنون ، ان ذلك كما يقولون وقال : ، ان الذين كمفروا سواء عليهم أأنذر تهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ، يعنى بتوحيد الله تعالى . فهذا احد وجوه المكفر ، أما الوجه الآخر من الجحود على معرفة وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم انه حق قد استقر عنده ، وقد قال الله عز وجل : ، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلماً وعلواً ، وقال الله عز وجل : ، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كمفروا فلما جائهم ما عرفوا كمفروا به فلعنة الله على الكافرين، فهذا تفسير وجهى الكفر .

والوجه الثالث من الكفر كفر النعم ، وذلك قوله تعالى يحكى قول سليمان عليه السلام : « هذا من فضل ربى ليبلونى الشكر ام اكفر ومن شكر فاتما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربى غنى كريم ، وقال ؛ « لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابى لشديد ، وقال ؛ « فاذكرونى اذكركم واشكروا لى ولا تسكفرون » .

والوجه الرابع من الكفر ترك ما امر الله عز وجل به ، وهو قول الله عز وجل : « واذ اخذنا مشاقكم لا تسفكون دمائكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون . ثم أنتم

هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منسكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليسكم اخراجهم افتؤمنون ببعض السكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منسكم ، فكفرهم بترك ما امر الله عز وجل به ، ونسبهم الى الايمان ولم يقبله منهم ولم ينفعهم عنده فقال : « فما جزاء من يفعل ذلك منسكم الا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ، .

والوجه الخامس من الكفر كفر البراءة ، وذلك قوله عز وجل يحكى قول ابراهيم عليه السلام : «كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده ، يعنى تبرأنا منكم ، وقال يذكر ابليس وتبريه من اوليائه من الانس يوم القيامة : « انى كفرت بما اشركتمونى من قبل ، وقال ؛ « انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض .

ومن كلام له عليه السلام عليه السلام الذا التي من الذا من أما التركام المناكات المن

و الذين يشترون رضى الناس بسخط الله لاجل حطام الدنيا عليه.

من صحة يقين المرء المسلم ان لايرضى الناس بسخط الله ولا يلومهم على ما لم يؤته الله ، فان الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره ، ولو ان احدكم فر من رزقه كما يفر من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت.

ثم قال ؛ ان الله بعد له وقسطه جعل الروح والراحة فى اليقين

والرضاء، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط.

# ٧٤ – ومن وصية له عليه السلام ◄يل بن دراج (١)

خياركم سمحاؤكم وشراركم بخلاؤكم ، ومن صالح الأعمال البر بالاخوان والسعى فى حوائجهم ، وذلك مرغمة للشيطان ومزحزح (٣) عن النيران ودخول فى الجنان . ياجميل اخبر بهذا الحديث غرر أصحابك .

قال ؛ فقلت له ؛ جعلت فـــداك ومن غرر اصحابى ؟ قال عليه السلام : هم البارون بالاخوان فى العسر واليسر .

قال ؛ ياجميل أما إن صاحب الجهل يهون عليه ذلك ، وقد مدح الله عز وجل صاحب القليل فقال : « ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفاحون ، .

# ٨٤ – ومن وصية له عليه السلام للمعلى، بن خنيس (٣) وقد أراد سفراً

(١) جميل بن دراج النخمى وجه الطائفة ثقة ، روى عن الصادق والكاظم عليها السلام وكف بصره آخر عمره ومات ايام الرضا عليه السلام ، وهو ممن الجمت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم والتصديق لهم والاقرار لهم بالفقه.وردت روايات تدل على سمو منزلته ، وكان يعرف بالعبادة وطول السجود .

(٢) زحزحه عن مكانه فتزحزح: باعده او ازاله عنه فتباعد وتنحى .

(٣) المعلى بن خنيس هو من اصحاب الامام الصادق ،ويظهر من احاديثه.

قال عليه السلام: يامعلى خف الله تعالى يخف منك كل شيء.

يامعلى تحبب الى اخوانك بصلتهم ، فان الله تعالى جعل العطاء محبة والمنع مبغضة ، فانتم والله ان تسألونى واعطيكم احب الى من ان تسألونى فلا أعطيكم فتبغضونى ، ومهما اجرى الله عز وجل المكمن شيء على يدى فالمحمود هو الله تعالى ولا تبعدون من شكر ما اجرى الله لكم على يدى .

#### ₹9 – ومن كلام له عليه السلام ◄ مع مفضل بن عمر

يامفضل آياك والدنوب وحذرها شيعتنا ، فوالله ما هي الى أحد

\_ومناظراته انه كان من اهل الفقه و المعرفة لدى الامام . ومما يدل على عظمته حزن الامام على قتله وخروجه من داره مغضباً يجر رداءه و اسهاعيل ابنه خلفه وهـو يقول : ان المره يصبر على الشكل و لا يصبر على الحرب . حتى دخل على قاتله داود ابن على العباسي و الى المنصور و قال له : ياداود قتلت مو لاى و اخذت مالى و ماهدا ابن على العباسي و الى المنصور و قال له : ياداود قتلت مو لاى و اخذت مالى و ماهدا حاله حتى اقتص ممن قتله و هو السير افي صاحب شهرطة داود ، و لما قدموه لان يقتل اقتصاصاً جعل يصبح : يأمروني ان اقتل لهم الناس ثم يقتلونني .

ولما قتل المعلى قال الصادق عليه السلام : اما والله لقد دخل الجنة . وقال : اف للدنيا سلط الله فيها عدوه على وليه .

وما قتله داود الا لانه كان من اصحاب الصادق عليه السلام وبعث عليه ليدله على شيعة الصادق واصحابه فأبى عليه المعلى فهدده بالفتل ان لم يخبره فأصر على الكتمان . وذلك مما يدل على تفانيه في الله وتصلبه في مبدئه وجوده بنفسه والجود بالنفس اقصى غاية الجود » .

أسرع منها اليكم ، ان أحدكم لتصيبه المعرة (١) من السلطان وما ذلك الا بذنوبه ، وانه ليحبس عنه الرزق وما هو الا بذنوبه ، وانه ليشدد عليه عند الموت وما ذلك الا بذنوبه حتى يقول من حضره ؛ لقد غم بالموت .

قال المفضل : فلما رأى ما قد دخلنى قال : أتدرى لم ذاك؟ قلت : لا . قال ب ذاك والله انكم لا تؤاخذون بها فى الآخرة وعجلت لـكم فى الدنيا .

#### • • • ومن كلام له عليه السلام ﴿ ٢ عبرو بن عبيد (٢) ﴾

﴿ حين دخل عليه و تلا هذه الآية ، الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش ، ثم أمسك فقال له ابو عبد الله ؛ ما اسكنك ؟ قال : أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله عز وجل . فقال : نعم ياعمرو ﴾ .

أكبر الكبائر الاشراك بالله ، يقول الله : « ومن يشرك بالله

 <sup>(</sup>١) المعرة: المساءة والائم والاذى ،الغرم ، الجناية ، العيب ، الامرالقبيح
 الشدة والمسبة ، تلوز الوجه غضباً . والمراد بها هنا المعنى الثالث .

<sup>(</sup>٣) عمرو بن عبيد البصرى عده الشيخ في رجاله من اصحاب الصادق عليه السلام . وقال علم الهدى في الغرر والدرر : ان عمر و بن عبيد يكنى ابا عثمان وهو مولى لبنى العدوية من بنى تميم . وذكر صاحب التنقيح انه من عظاء علماء العامة ومتكلميهم . مات عمر و بن عبيد سنة اربع واربعين ومائة وهو ابن اربع وستين سنة كله مناظرة مع هشام بن الحكم رضو ان الله عليه في الامامة \_ راجع الكافي للكليني .

فقد حرم الله عليه الجنة ، وبعده الأياس من روح الله لان الله عز وجل يقول : « ولا ييأس من روح الله الا القوم الـكافرون ، .

ثم الامن من مكر الله لان الله عز وجل يقول : • ولا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون ، .

g.

1 2.

وقذف المحصنة لان الله عز وجل يقول : « لعنوا فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظم » .

وأكل مال اليتيم لان الله عز وجل يقول ؛ • أنما يأكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً » .

والفرار من الزحف لان الله عز وجل يقول: « ومن يولهم يومثذ دبره الا متحرفا لقتال أو متحيزاً الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ، .

وأكل الرُبا لان الله عز وجل يقول : « الذين يأكلون الربا لا يقومون الاكما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس،

والسحر لان الله عز وجل يقول : « واقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق » .

والزنا لان الله عز وجل يقول : . ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . .

واليمين الغموس الفاجرة لان الله عز وجل يقول : . الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ،

والغلول لان الله عز وجل يقول ؛ « ومن يغلل يأت بما غـل برم القيامة ، .

ومنع الزكاة المفروضة لان الله عز وجل يقول ؛ « فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ، .

وشهادة الزور وكتبان الشهادة لأن الله عز وجل يقول: «ومن بكتمها فانه آثم قلبه ».

وشرب الحر لان الله عز وجل نهى عنها كا نهى عن عبادة الاوثار · .

وترك الصلاة متعمداً أو شيئاً مما فرض الله ، لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك الصلاة متعمداً فقد برى، من ذمة الله وذمة رسوله .

ونقض العهد وقطيعة الرحم لان الله عز وجل يقول : • لهم اللعنة ولهم سوء الدار . .

فخرج عمرو وله صراخ من بكائه ، وهو يقول : هلك من قال برأيه ونازعكم في الفضل والعلم ·

١٥ – ومن وصية له عليه السلام
 الماعة من أصحابه ١٠٠٠

اسمعوا منى كلاماً هو خير من الدهم الموقفة (١) لا يتكلم احدكم بما لا يعنيه ، وليدع كشيراً من السكلام فيها يعنيه حتى يجد له موضعاً ،

<sup>(</sup>١) الدهم : الحيل الشديدة السواد. والموقفة جمع موقف من الحيل :الابرش على الاذنين عَكَأْنِهما منة وشان بالبياض .

فرب متكلم فى غير موضعه جنى على نفسه بكلامه. ولا يمارين أحدكم سفيها ولا حليها ، فان من مارى حليها أقصاه ومن مارى سفيها أرداه . واذكروا أخاكم اذا غاب عنكم بأحسن ما تحبون أن تذكروا به اذا غبتم ، واعملوا عمل من يعلم انه مجازى بالاحسان .

#### ۲۵ — ومن وصية له عليه السلام ✓ لسفيان الثورى (١) >

يقول : لقيت الصادق ابن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام فقلت : يابن رسول الله أوصني . فقال لي ب

یاسفیان لا مروة لکندوب ، ولا اخ لملول ، ولا راحة لحسود ، ولا سؤدد لسیء الخلق .

فقلت ؛ يابن رسول الله زدنى . فقال لى ؛ ياسفيان ثق بالله تكن مؤمناً وارض بما قسم الله لك تمكن غنياً ، واحسن مجاورة من جاورك تكن مسلماً ، ولا تصحب الفاجر يعلمك من فجوره ، وشاور فى امرك الذين مخشون الله عز وجل .

فقلت : يابن رسول الله زدني . فقال لي : ياسفيان من أراد عراً

<sup>(</sup>۱) سفيان بن سعيد بن مسروق الصوفي الكوفى ، هو من اعلام السنة الذبن يروون عن الصادق عليه السلام ، ذكره علماء الجمهور واثبوا عليه وقالوا فيه : انه كان ربما دلس وجاء ذكره في كتب الرجال للشبعة، ويظهر من بعض الروايات انكار الصادق عليه السلام لبعض آرائه ،ورد بغداد عدة مرات ،وولادته في نيف وتسعين ارتحل الى البصرة ومات فيها سنة ١٦١.

بلا عشيرة وغنى بلا مال وهيبة بلا سلطان فلينتقل من ذل معصية الله الى عز طاعته .

قلت: زدنی یابن رسول الله . فقال لی : یا سفیان امرنی والدی علیه السلام بثلاث و نهانی عن ثلاث ، فسکان فیما قال : یابنی من یصحب صاحب السوء لا یسلم ، ومن یدخل مداخل السوء یتهم ، ومن لا یملك لسانه نبذ .

### مره — ومن كلام له عليه السلام في ذم الذين يقذفون الناس بالسباب والشتم المستم

من لم يبال ما قال وما قيل فيه فهو شرك شيطان (١) ، ومن لم يبال ان يراه الناس نسياً فهو شرك شيطان ، ومن اغتاب اخاه المؤمن من غير ترة (٢) بينهما فهو شرك شيطان ، ومن شغف بمحبة الحرام وشهوة الزنا فهو شرك شيطان .

ثم قال عليه السلام ؛ ان لولد الزنا علامات : احدها بغضنا

ا(١) روى في الوسائل باسناده الى عمرو بن نعان الجعنى قال : كان لابى عبد الله عليه السلام صديق لا يكاد يفارقه • • • الى ان قال : فقال يوماً لغلامه: يابن الفاعلة اين كنت ? قال : فرفع ابو عبد الله عليه السلام يده فصك بها جبهة نفسه ثم قال : سبحان الله تقذف امه قد كنت ارى ان لك ورعا ، فاذا ليس لك ورع . فقال : جعلت فداك ان امه سندية مشركة . فقال عليه السلام : اما علمت ان لكل امة نكاحاً ، تنج عنى فا را يته يمشى معه حتى فرق بينها الموت •

(۲) وتر وتراً وترة فلانا : اصابه بظلم او مكروه • وتر القوم : جعل شفعهم وتراً اى افردهم •

أهل البيت ، وثانيها ان يحن الى الحرام الذى خلق منه ، وثالثهـــا الاستخفاف بالدين ، ورابعها سوء المحضر للنــاس . ولا يسىء محضر اخوانه الا من ولد على غير فراش أبيه أو حملت به امه فى حيضها .

# عند تلاوة القرآن

LIGHT BEREIN, COLYTING

اللهم انى أشهد أن هذا كتابك المنزل من عندك على رسولك محد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ، وكلامك الناطق على لسان نبيك ، جعلته هادياً منك الى خلقك وحبلا متصلا فيما بينك وبين عبادك .

اللهم انى نشرت عهدك وكتابك . اللهم فاجعل نظرى فيه عبادة وقراءتى فيه فكراً وفكرى فيه اعتباراً ، واجعلنى بمن اتعظ ببيان مواعظك فيه واجتنب معاصيك ، ولا تطبع عند قراءتى على سمعى ، ولا تجعل على بصرى غشاوة ، ولا تجعل قراءتى قراءة لا تدبر فيها بل اجعلنى اتدبر آياته وأحكامه آخذاً بشرائع دينك ، ولا تجعل نظرى فيه غفلة ولا قراءتى هذراً (۱) انك انت الرؤف الرحيم .

- Water while the the grant he by the

<sup>(</sup>١) الهذر في السكلام: الهذي ، اى التكلم بما لا ينبغي .

ومن دعاء له علية السلام إ سالا

هو المعروف بدعاء التضرع كان يدعو به صلوات الله عليه في الشدائد ويكشف عن ذراعيه ويرفع به صوته وينتجب ويكشر البكاء ويقول : ﴿

اللمم لو لا أن ألتى بيدى واعين على نفسى واخالف كتابك وقداً قلت: ، ادعونى استجب لسكم فأنى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان ، لما انشرح قلبى ولسانى لدعائك والطلب منك ، وقد علمت من نفسى فيما بينى وبينك ما عرفت .

اللهم من اعظم جرماً من وقد ساورت (١) معصيتك التي زجرتني عنها بنهيك اياي ، وكاثرت العظيم منها التي اوجبت النار لمن عملها من خلقك ، وكل ذلك على نفسي جنيت واياها او بقت .

الهي فتداركني برحمتك التي بها تجمع الخيرات لأوليائك ، وابها ا تصرف السيئات عن احبائك .

واقلني عثرتي . الله التوبة النصوح فاستجب دعائي وارحم عبرتي

اللهم لو لا رجائي لعفوك لصمت عن اللحاء ، ولكنك على كل حال ماالهي غاية الطالبين ومنتهى رغبة الراغبين واستعادة العائدين .

اللهم فأنا استعيدك من غضبك وسوء سخطك وعقابك ونقمتك ومن شر نفسى وشركل ذى شر ، وأستغفرك من جميع الدنوب ، واسألك الغنيمة فيما بق من عمرى بالعافية ابدأ ما ابقيتني ، واسألك الفوز بالجنة والرحمة اذا توفيتني ، فانك لذلك لطيف وعليه قادر . . .

<sup>(</sup>١) ساوره سواراً ومسافرة : واثبه او وثب عليه .

اللهم انى اشكو اليك كل حاجة لا يجيرنى منها الا انت . يامن هو عدتى فى كل عسر ويسر ، يامن هو حسن البلاء عندى ، ياقديم العفو عنى اننى لا أرجو غيرك ولا اعوذ سواك اذا لم تجبى .

اللهم فلا تحرمني لقلة شكرى ولا تؤيسني لكثرة ذنوبي ، فاتك أهل التقوى وأهل المغفرة .

الهي انا من قد عرفت بس العبد انا وخير المولى انت ، فيامخشي الافتقام ويامرهوب البطش ويامعروفاً بالمعروف انني ليس اخاف منك الاعداك ولا ارجو الفضل والعفو الا من عندك ، وانا عبدك ولا عبد لك احق باستيجاب جميع العقوبة به وبذنوبى منى ، ولسكنى وسعنى عفوك وحلمك واخرتني الى اليوم ، فليت شعرى ياالهي لازداد إثما اخرتني ام ليتم رجائي منك ويتحقق حسن ظنى بك ، فأما بعملي فقد اعلمتك انني مستحق لجميع عقوبتك بذنوبى غير انك ارحم الراحمين ، وانت بى أعلم من نفسي وعند ارحم الراحمين رجاء الرحمة ، فيا أرحم الراحمين لا تشوه خلقي بالنار ولا تقطع عصبي بالنار ياالله ، ولا تغلق ولا تهلق ولا تهشم عظامي بالنار يادحمن ، ولا تفرق بين اوصالى بالنار ياكريم ، ولا تهشم عظامي بالنار ياغفور ، ولا تصل شيئا من جسدى بالنار يارحمن ، عفوك عفوك ، فإنه لا يقدر على ذلك غيرك وانت على كل شيء قدير .

يامحيطا بملـ كموت السهاوات والأرض ومدبر امورهما اولها وآخرها اصلح لى دنياى وآخرتى واصلح لى نفسى ومالى ومـا خولتنى ، ياالله خلصنى من الخطايا ، ياالله متن على بترك الخطايا ، يارحيم تحنن عـلى بفضلك ، ياعفو تفضل على بفضلك ، ياحنان جد على بسعة عافيتك ،

يامنان امنن على بالعتق من النار ، ياذا الجلال والاكرام اوجب لى الجنة التى حشوها رحمتك وسكانها ملائسكتك ، ياذا الجلال والاكرام اكرمنى ولا تجعل لاحد من خلقك على سبيلا ابداً ما ابقيتنى ، فانسه لا حول ولا قوة الا بك وأنت على كل شيء قدير .

سبحانك لا اله الا أنت رب العرش العظيم لك الاسماء الحسنى وانت عليم بذات الصدور .

# ومن كلام له عليه السلام بن اعين الجهني چهـ

﴿ قال : اقبل الى ابو عبد الله عليه السلام فقال : يامالك ﴾

انتم والله شيعتنا حقاً ، يامالك تراك قد أفرطت فى القول فى فضلنا ، انه ليس يقدر احد على صفة الله وكنه قدرته وعظمته ، فكما لا يقدر احد على كنه صفة الله وكنه قدرته وعظمته ( ولله المشل الاعلى ) فكذلك لا يقدر أحد على كنه صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وفضلنا وما اعطانا الله وما اوجب من حقوقنا ، وكما لا يقدد أحد أن يصف فضلنا وما اعطانا الله وما اوجب الله من حقوقنا فكذلك لا يقدر أحد أن يصف حق المؤمن ويقوم به مما أوجب الله على أخيه المؤمن .

والله يامالك ان المؤمنين ليلتقيان فيصافح كل واحد منهما صاحبه، فما يزال الله تبارك وتعالى ناظراً اليهما بالمحبة والمغفرة، وان الذنوب لتحات (١) عن وجوههما وجوارحهما حتى يفترقا ، فمن يقدر على صفة الله وصفة من هو هكذا عند الله ؟!

## ۷۰ – ومن کلام له علیه السلام ﴿ ﴿ وَمَنْ کَلَامُ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ ﴿ وَمَنْ کَلَامُ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ وَمَنْ كَلَامُ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ وَمَنْ كَلَّامُ لَا عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّامُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّلَّامُ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّلَّ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّلَّامُ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّامُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّامُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّامِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع

والذي بعث محمداً بالنبوة وعجل روحه الى الجنة ما بين أحدكم وبين ان يغتبط ويرى السرور أو تبين له الندامة والحسرة الا أن يعاين ما قال الله عز وجل في كتابه: «عن اليمين وعن الشهال قميد » ، واتاه ملك الموت يقبض روحه فينادى روحه فتخرج من جسده . فأما المؤمن فما يحس مخروجها وذلك قول الله تبارك وتعالى : « ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادى وادخلي جنتي » . ألمطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادى وادخلي جنتي » . ثم قال ؛ ذلك لمن كان ورعاً مواسياً لاخوانه وصولا لهم ، وان كان غير ورع ولا وصولاً لاخوانه قيل له ؛ ما منعك من الورع والمؤاساة لاخوانك ؟ انت ممن انتحل المحبسة بلسانه ولم يصدق ذلك

. (١) تحات تحاتاً الورق من الشجر: تناثر . وهناكنا ية عن غفران الذنوب.

(٧) سدير بن حكيم بن صهيب الصير في الكوفي . روى عن السجاد والباقر والصادق عليهم السلام ، وردت فيه احاديث تشهد بو ثاقته وفضله وجلالته ، منها قول الصادق عليه السلام لزيد الشحام : ياشحام انى طلبت آلى الهي في سدير وعبد السلام بن عبد الرحمن وكانا في السجن فوهبها الله لى وخلى سبيلها .

وقوله عليه السلام وكان سدير بمحضره : ان الله اذا احب عبداً غته بالبلاء غتاً، وانا وايا كم ياسدير لنصبح به ونمسي .

- ﴿ بِيانَ ﴾ الغت بأتى لمعان ، والمراد هنا الغط ، وهو الانتهاس .

بفعل . واذا لتى رسول الله صلى الله عليه وآله والهير المؤمنين صلوات الله عليه لقيهما معرضين مقطبين (١) فى وجهه ، غير شافعين له .

قال سدير : من جدع الله انفه (٢)؟ قال أبو عبد الله : فهـو ذلك .

# مه – ومن كلام له عليه السلام به حفص بن غياث وغيره من اصحابه بيج

ان قدرتم أن لاتعرفوا فافعلوا، وما عليك ان لم يئن الناس عليك وما عليك أن تمكون مذموماً عند الناس اذا كنت عند الله محموداً من الناس اذا كنت عند الله محموداً من الله أن قال عليه السلام: ان قدرت على أن لا تخرج من بيتك فافعل فان عليك فى خروجك أن لا تغتاب ولا تمكذب ولا تحسد ولا تراثى ولا تتصنع (٣) ولا تداهن.

ثم قال : نعم صومعة المسلم بيته ، يكف فيه بصره ولسانه ونفسه وفرجه ـ الحديث .

we of a company with a latter of the

province the second of the second of the second

<sup>(</sup>١) قطب الرجل قطبا : اغضبه . ﴿

 <sup>(</sup>٢) جدع الانف: قطعه ، كناية عن المذلة، يعني من إذله الله يكون كذلك.

<sup>(</sup>٣) تصنع بالتشديد : تكلف التزين ، اظهر عن نفسه ما ليس فيه . ﴿

### ومن وصية له عليه السلام لعمرو بن سعيد بن هلال (١)

﴿ وقد قال له : انى لا ألقاك الا فى السنين فأوصنى بشىء حتى اخذ به . قال عليه السلام : ﴾

أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد ، واياك ان تطمـح الى من فوقك ، وكنى بما قال الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وآله : ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا ، وقال : « ولا تعجبك الموالهم ولا أولادهم ، فان خفت ذلك فاذكر عيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فانما كان قوته من الشعير ، وحلواه من التمر ووقوده من السعف اذا وجده . واذا أصبت بمصية في نفسك او مالك أو ولدك فاذكر مصابك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فان الخلائق لم يصابوا بمثله قط .

<sup>(</sup>١) عمر و بن سميد بن هلال الثقنى ، عده الشيخ فى رجاله تارة من اصحاب الباقر و اخرى من اصحاب الصادق عليه السلام ، وذكر المحقق في المعتبر في باب البئر انه فطحى و تبعه العلامة اعلى الله مقامه .

وحكى عن المجلسي الاول توثيقه ، وقال صاحب التنقيح بعد ذكر الاقوال فيه و الاستدلال على ما اختاره : فتلخص مما ذكر أن الرجل أمامي ثقة والقالمالم .

### 

﴿ عِجلَ الله تعالى فرجه الشريف ومـــا يصيب الناس في آخر الزمان (١) ﴾ .

اما والله ليغيبن عنـكم مهديكم حتى يقول الجاهل منكم « مـا لله في آل محمد حاجة ، ثم يقبل كالشهاب الثاقب فيملاً ها عدلا وقسطا كما ملئت جوراً وظلماً .

ان هذا الآمر لا يأتيكم الا بعد يأس ، ولا والله لا يأتيكم حتى تميزوا ، ولا والله لا يأتيكم حتى تمحصوا ، ولا والله لا يأتيكم حتى يشقى من شقى ويسعد من سعد .

والله لتكسرن تكسر الزجاج وان الزجاج ليعاد فيعود ، والله لتكسرن تكسر الفخار (٢) وان الفخار ليتكسرن ولا يعود كماكان ، ووالله لتغربلن ، ووالله لتمحصن حتى لا يبتى منكم الا الأقل وصفر كفه .

كيف انتم اذا بقيتم بلا امام هدى ولا علم يبرأ بعضكم من بعض، فعند ذلك تمحصون وتميزون وتغربلون ، وعند ذلك اختلاف السيفين وامارة فى اول النهار وقتل وخلع من آخر النهار .

لا يكون ذلك الامر حتى يتفل بعضكم في وجوه بعض ، وحتى

<sup>(</sup>١) هذه الجمل الذهبية مستلة من اخبار شتى عن او ثق الكتب والمعاجم التي دونت في علائم الطهور والملاحم كغيبة النماني والطوسي واكال الدين وغيبة البحار وغير ذلك .

<sup>(</sup>٢) الفخار : الحزف ، والواحدة فخارة .

يلمن بعضكم بعضا ، وحتى يسمى بعضكم بعضا كنفرابين .

وعن المفضل انه قال عليه السلام : أيا كم والتنويه (١) ، اما والله ليقومن امامكم شيئا من ذكركم ، وليمحصن حتى يقال و مات أو هلك وبأى واد سلك » ، ولتدمعن عليه عيون المؤمنين ، وليلقون كما تلقى السفن فى أمواج البحر ، ولا ينجو الا من أخذ الله ميشاقه وكتب فى قلبه الايمان وايده بروح منه ، ولترفعن اثنى عشر داية مشتبه لا يدرى أى من أى .

قال : فبكيت فقال لى : ما يبكيك ياابا عبد الله ؟ فقلت : وكيف لا ابكى و أنت تقول د اثنى عشر راية مشتبه لا يدرى أى من اى ، فكيف نصنع ؟ فقال : نظر الى الشمس داخلة فى الصفة فقال : والله ترى هذه الشمس ؟ قلت ، نعم . قال : والله لامرنا أبين من هذه الشمس .

وفى نص آخر بعد كلام له عليه السلام قال له المفضل ؛ ياسيدى فالزوراء التى تكون فى بغداد ما يكون حالها فى ذلك ، فقدال عليه السلام ، تدكون محمل عذاب الله وغضبه ، والويل لهما من الرايات الصفر ومن الرايات التى تسير اليهما فى كل قريب وبعيد. والله لينزلن بها من صنوف العذاب ما نزل بسائر الامم المتمردة من اول الدهر الى آخره ، ولينزلن بها من العذاب ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ، وسيأتيها طوفان بالسيوف ، فالويل لمن اتخذ بها مسكناً.

<sup>(</sup>١) قال العلامة المجلسي «ره »التنويه التشهير ، اى لا تشهروا انفسكم ، او لا تدعوا الناس الى دينكم ، او غير ذلك تما يلزم اخفاؤه عن المخالفين .

والله ان بغداد تعمر فى بعض الأوقات حتى ان الرائى يقول : د هذه الدنيا لا غيرها ، ويظن ان بناتها الحور العين وأولادها اولاد الجنة .

ويظن أن لا رزق لله الا نيما ، ويظهر فيها الكذب على الله ، والحدكم بغير الحق ، وشهادة الزور ، وشرب الحنور والزنا ، واكل مال الحرام ، وسفك الدماء . ثم بعد ذلك يخربها الله تعالى بالفتن . وله صلوات الله عليه قال ؛ تواصوا وتباروا وتراحموا ، فوالذى فلق الحبة وبرى النسمة ليأتين عليه كم وقت لا يجد أحددكم لديناره ودرهمه موضعاً ـ يعنى لا يجد له عند ظهور القائم عليه السلام موضعا يصرفه فيه لاستغناء الناس جميعاً بفضل الله وفضل وليه .

قال الراوى: فقلت وانى يكون ذلك؟ فقال عليه السلام، عند فقدكم امامكم ، فلا تزالون كذلك حتى يطلع عليكم كما تطلع الشمس ليس ما تكونون ، فاياكم والشك والارتياب ، انفوا عن انفسكم الشكوك وقد حذرتم فاحذروا ، ومن الله اسأل ارشادكم .

## ۹۲ – ومن كلام له عليه السلام بن خنيس چپ.

يامعلى اكتم امرنا ولا تذعه ، فانه من كتم أمرنا ولم يذعه اعزه الله فىالدنيا ، وجعله نوراً بين عينيه فى الآخرة يقوده الى الجنة .

يامعلى من اذاع حديثنا وامرنا ولم يكتمها اذله الله به فى الدنيا ، ونزع النور من بين عينيه فى الآخرة وجعله ظلمة تقوده الى النار . يامعلى ان التقية ديني ودين آبائي ، ولا دين لمن لا تقية له . يامعلى ان الله يحب أن يعبد فى السركا يحب ان يعبد فى العلانية . يامعلى ان المذيع لامرنا كالجاحد به .

## ٦٢ – ومن كلام له عليه السلام حرفي في التسليم لقضاء الله ◄

﴿ وعدم التعرض لصنائع الله وافعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ﴾
لو أن قوماً عبدوا الله وحده لا شريك له وأقاموا الصلاة وآتوا
الزكاة وحجوا البيت وصاموا شهر رمضان ، ثم قالوا لشيء صنعه الله
تعالى أو صنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ألاصنع خلاف الذي
صنع ، أو وجدوا ذلك في قلوبهم لسكانوا بذلك مشركين .

ثم تلا هذه الآية ؛ • فسلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما ، ثم قال ابو عبد الله عليه السلام ؛ وعليكم بالتسلم .

## ۳۳ – ومن وصية له عليه السلام لعبد الله بن جندب (۱)

ياعبد الله لقد نصب ابليس حبائله فى دار الغرور ، فما يقصد فيها الا أولياءنا ، ولقد حليت الآخرة فى اعينهم حتى ما يريدون بها بدلا .

<sup>(</sup>١) عبد الله بن جندب البجلي الكوفي ، من اصحاب الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام . وتوكل للكاظم والرضا وكان عابداً رفيع المئرلة عندها ، وروى الكشى في رجاله انه قال لابي الحسن عليه السلام : الست عني راضياً أقال : اى والله ورسول الله والله راض .

ثم قال: آه آه على قلوب حشيت نوراً، وانما كانت الدنيا عندهم بمبزلة الشجاع الارقم والعدو الأعجم ، انسوا بالله واستوحشوا بما به استأنس المترفون ، اولئك اوليائي حقاً وبهم تكشف كل فتنة وترفع كل بلية .

یابن جندب ! حق علی کل مسلم یعرفنا ان یعرض عمله فی کل یوم ولیلة علی نفسه فیکون محاسب نفسه ، فان رأی حسنة استزاد منها وان رأی سیئة استغفر منها لئلا یخزی یوم القیامة . طوبی لعبد لم یغبط الخاطئین علی ما أوتوا من نعیم الدنیا وزهرتها ، وطوبی لعبد طلب الآخرة وسعی لها ، طوبی لمن لم تلهیه الامانی الدکاذبة .

ثم قال : رحم الله قوماً كانوا سراجاً ومناراً ، دعاة الينا بأعمالهم ومجهود طاقتهم ليس كمن يذيع أسرارنا .

یابن جندب ! انما المؤمنون الذین یخافون الله ویشفقون أن یسلبوا ما اعطوا من الهدی ، فاذا ذکروا الله و نماه و جلوا و اشفقوا ، واذا تلبت علیهم آیاته زادتهم ایماناً مما اظهره من نفاذ قدرته و علی ربهم یتوکلون .

يابن جندب ا قديماً عم الجهل قوى اساسه ، وذلك لاتخاذهم دين الله لعباً ، حتى لقدكان المتقرب منهم الى الله بعلمه يريد سواه، اولئك هم الظالمون .

يابن جندب! لو أن شيعتنا استقاموا لصافحتهم الملائكة ولاظلهم النام ولاشرقوا نهاراً ولاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ولما سألوا الله شيئاً الا أعطاهم .

يابن جندب ا لا تقل في المذنبين من أهل دعوتكم الا خيراً ،

واستكينوا الى الله فى توفيقهم واسألوا التوبة لهم ، فسكل من قصدنا وتولانا ولم يوال عدونا وقال ما يعلم وسكت عما لا يعلم واشكل عليه فهو فى الجنة .

يابن جندب ا يهلك المتكل على عمله ولا ينجو المتجرى على الدنوب الواثق برحمة الله . قلت : فمن ينجو ؟ قال : الذين بين الرجاء والخوف ، كأن قلوبهم في مخلب طائر شوقاً الى الثواب وخوفاً من العذاب .

يابن جندب ! من سره ان يزوجه الله الحور العين ويتوجه بالنور فليدخل على أخيه المؤمن السرور .

يابن جندب 1 اقل النوم بالليل والسكلام بالنهار ، فما فى الجسد شىء اقل شكراً من العين واللسان ، فان ام سليمان قالت لسليمان : يابنى اياك والنوم فانه يفقرك يوم يحتاج الناس الى اعمالهم .

يابن جندب ! ان للشيطان مصائد يصطاد بها فتحاموا أشباكه ومصائده . قيل له . يابن رسول الله وما هى ؟ قال عليه السلام . اما مصائده فصد عن بر الاخوان ، واما اشباكه فنوم عن قضاء الصلاة التي فرضها الله . أما انه ما يعبد الله بمثل نقل الاقدام الى بر الاخوان وزيارتهم ، ويل للساهين عن الصلاة النائمين فى الحلوات المستهزئين بالله وآياته فى القرآن ، اولئك الذين لا خلاق لهم فى الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم .

يابن جندب ! من أصبح مهموماً يُسرى فكاك رقبة فقد هـون عليه الجليل ورغب من ربه فى الربـح الحقير ، ومن غش الحاه وحقره وناوأه جعل الله النار مأواه ، ومن حسد مؤمناً إنماث الإيمان فى قلبه

كما ينهاث الملح في الماء .

يابن جندب ! الماشى فى حاجة أخيه كالساعى بين الصفا والمروة ، وقاضى حاجته كالمتشحط بدمه فى سبيل الله يوم بدر واحد ، وما عذب الله امة الا عند استهانتهم بحقوق فقراء اخوانهم .

يابن جندب ا بلغ معاشر شيعتنا وقل لهم ما تذهبن بكم المذاهب فوالله لا تنال ولايتنا الا بالورع والاجتهاد فى الدنيا ومواساة الاخوان فى الله ، وليس من شيعتنا من يظلم الناس .

يابن جندب الما شيعتنا يعرفون بخصال ثسلات شتى بالسخاء والبذل للاخوان وبأن يصلوا الحنسين ليلا ونهاراً ، شيعتنا لا يهرون هرير السكلب ولا يطمعون طمع الغراب ولا يجاورون لنا مبغضاً ولو ماتوا جوعاً ، شيعتنا لا يأكلون الجرى ولا يمسحون على الحفين ويحافظون على الزوال ولا يشربون مسكراً . قلت : جعلت فداك فاين اطلبهم ؟ قال : على رؤوس الجبال واطراف المدن ، واذا دخلت مدينة فاسأل عمن لا يجاورهم ولا يجاورونه فذلك مؤمن كما قال الله : «وجاء فاسأل عمن لا يجاورهم ولا يجاورونه فذلك مؤمن كما قال الله : «وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى ، والله لقد كان حبيب النجار وحده .

يابن جندب اكل الذنوب مغفورة سوى عقوق أهل دعوتك ، وكل البر مقبول الا ماكان رباءاً .

يابن جندب ! احبب في الله وابغض في الله واستمسك بالعروة الوثق واعتصم بالهدى يقبل عملك ، فإن الله يقول : « واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ، فلا يقبل منه الا بالايمان ، ولا ايمان الا بالممل ، ولا عمل الا بيقين ، ولا يقين الا بالخشوع ، وملاكها كلها الهدى ، فمن اهتد يقبل عمله او صعد الى الملكوت متقبلا

والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم .

يابن جندب! ان احببت ان تجاور الجليل فى داره وتسكر. الفردوس فى جواره فلتهن عليك الدنيا واجعل الموت نصب عينك ولا تدخر شيئاً لغد، واعلم ان لك ما قدمت وعليك ما اخرت.

يابن جندب ! من حرم نفسه كسبه فانما يجمع لغيره ، ومن اطاع هواه فقد اطاع عدوه ، ومن يثق بالله يكنفه ما أهمه من أمر دنياه وآخرته ويحفظ له ما غاب عنه ، وقد عجز من لم يعد لـكل بلا. صبراً ولـكل نعمة شكراً ولـكل عسر يسراً ، صبر نفسك عند كل بلية في ولد أو مال أو ذرية ( رزيه خ ل ) ، فانما يقبض عاريته ويأخذ هبته ليبلو فيهما شكرك وصبرك ، وارج الله رجاء لا يجريك عــــــلى معصيته وخفه خوفاً لا يؤيسك من رحمته ، ولا تغتر بقول الجاهل ولا بمدحه فتكبر وتعجب بعملك ، فان افضل العبادة التواضع ، ولا تضيع مالك وتصلح مال غيرك ما خلفته وراء ظهرك ، واقنع بما قسمه الله لك ولا تنظر الا الى ما عندك ولا تتمن ما لست تناله ، فان من قنسع شبع ومن لم يقنع لم يشبع ، وخذ حظك من آخرتك ، ولا تكـن بطراً (١) في الغني ولا جزعاً في الفقر ، ولا تسكن فظاً غليظاً يكره الناس قربك ، ولا تكن واهنأ يحقرك من عرفك ، ولا تشار مـن فوقك ولا تسخر بمن هو دونك ولا تنازع الأمر اهله ولا تطع السفهاء ولا تكن مهيناً تحت كل احد ولا تتمكلن على كـفاية احد ، وقف عند كل امر حتى تعرف مدخله من مخرجه قبل أن تقع فيه فتندم ، واجعل قلبك قريباً تشاركه واجعل عملك ولدآ تتبعه واجعل نفسك عدواً تجاهده

<sup>(</sup>١) بطر بطراً : طغى بالنعمة فصرفها في غير رجهها .

وعادية تردها ، فانك قد جعلت طبيب نفسك وعرفت آية الصحة وبين لك الداء ودللت على الدواء ، فانظر قيامك على نفسك ، وان كانت لك يد عند انسان فلا تفسدها بكثرة المنن والذكر لها ولمكن اتبعها بأفضل منها ، فان ذلك اجمل بك في اخلاقك واوجب للثواب في آخرتك وعليك بالصمت تعد حليها جاهلا كنت أو عالماً ، فان الصمت زين لك عند العلماء وسترة لك عند الجهال .

يابن جندب ا ان عيسى بن مريم عليه السلام قال لأصحابه أدأيتم لو ان احدكم مر بأخيه فرأى ثوبه قد انكشف عرب بعض عورته اكان كاشفا عنه كلها ، فعرفوا أنه مثل ضربه لهم . فقيل له : ياروح الله وكيف ذلك ؟ قال : الرجل منكم يطلع على العورة من اخيه فسلا يسترها . بحق اقول لسكم انسكم لا تصيبون ما تريدون الا بترك ما تشتمون ولا تنالون ما تأملون الا بالصبر على ما تكرهون ، اياكم والنظرة فانها تزرع فى القلب الشهوة وكينى بها لصاحبها فتنة ، طوبى لمن جعل بصره فى عينه ، ولا تنظروا فى عيوب النساس فى قليه ولم يجعب ل بصره فى عينه ، ولا تنظروا فى عيوب النساس كالأرباب وانظروا فى عيوبكم كهيئة العبيد ، انما الناس رجلان رجل مبتلى فارحموا المبتلى واحدوا الله على العافية .

يابن جندب 1 لا تتصدق على اعين الناس ليز كوك ، فانك ان فعلت ذلك فقد استوفيت اجرك ، ولكن اذا اعطيت بيمينك فدلا تطلع عليها شمالك ، فان الذى تتصدق له سراً يجزيك علانية على رؤوس الاشهاد فى اليوم الذى لا يضرك ان لا يطلع الناس على صدقتك فاخفض الصوت ان ربك الذى يعلم ما تسرون وما تعلنون قد علم ما تريدون قبل ان تسألوه ، واذا صمت فلا تغتب احداً ولا تلبسوا

صيامكم بظلم ، ولا تكر كالذى يصوم رآء الناس مغبرة وجوههم شعثة رؤوسهم يابسة افوافههم لكى يعلم الناس انهم صيام .

يابن جندوب ا صل من قطعك ، واعط من حرمك ، واحسن الى من اساء اليك ، وسلم على من سبك ، وانصف من خاصمك ، واعف عمن ظلمك ، واذا رأيت مبتلى فاحمد الله على العافية ، فاتما الناس مبتلى ومعافا ، واجمع رحمتك لغريب تأويه ويتيم تبسم فى وجهه وتغذيه واسير نحل وثاقه وترضيه .

## ₹ – ومن وصية له عليه السلام ★ لؤمن الطاق (١)

روى عنه انه قال: قال لى الصادق عليه السلام: ان الله عـز وجل عير اقواما فى القرآن بالاذاعة . فقلت له: جملت فداك اين؟ قال : قوله « واذا جائهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ، ·

ثم قال : المذيع علينا سرنا كالشاهر بسيفه علينا . رحم الله عبداً سمع بمكسنون علمنا فدفنه تحت قدميه ، والله انى لاعـلم بشراركم من البيطار بالدواب ، شراركم الذين لا يقرأون القرآن الا هجــراً

(١) هو ابو جعفر محمد بن على بن النعان الاحول الـكوفي الصيرفي ثقة ، كان كثير العلم حسن الخاطر قوى الحجةشديد العارضة سريع الجواب نبيه الحاطر ذكي القلب، وهو في طليعة منـكلمي الامامية .

وللصادق فيه كلات تكشف عن محل لا ينال ، ودرجة لا يساوقه فيها الا قلائل ، منها قوله عليه السلام: زرارة بن اعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلى ، والاحول احب الناس الى احياءاً وامواتاً . ولا يأتون الصلاة الا دبراً ولا يحفظون ألسنتهم . ا

اعلم ان الحسن بن على عليهها السلام لما طعن واختلف النياس عليه سلم الآمر لمعاوية ، فسلمت عليه الشيعة ، عليك السلام يامـــذل المؤمنين ، فقال ؛ ما انا بمذل المؤمنين ولكنى معز المؤمنين ، انى لما رأيت كم ليس بـكم عليهم قوة سلمت الآمر لابق انا وانتم بين اظهرهم ، كما عاب العالم السفينة لتبق لاصحابها وكذلك نفسى وانتم لنبق بينهم .

يابن النعمان انى لاحدث الرجل منكم بحديث فيتحدث به عنى فاستحل بذلك لعنه والبراءة منه ، فان ابى كان يقول : واى شى اقر للعين من التقية ، أن التقية جنة المؤمن ، ولو لا التقية ما عبد الله ، وقال الله جل وعز : « لا يتخذ المؤمنون الكافرون أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شى الا أن تتقوا منهم تقاة ، يابن النعمان إياك والمراء فانه يحبط عملك ، وإياك والجدال

فأنه يوبقك ، وأياك وكثرة الخصومات فأنها تبعدك من الله .

ثم قال ؛ ان من كان قبله كانوا يتعلمون الصمت وانتم تتعلمون الكلام ، كان احدهم اذا أراد التعبد يتعلم الصمت قبل ذلك بعشر سنين فان كان يحسنه ويصبر عليه تعبد والا قال ما أنا لما أروم (ارديم) باهل ، انما ينجو من أطال الصمت عن الفحشاء وصبر في دولة الباطل على الاذي ، اولئك النجباء الاصفياء الاولياء حقا وهم المؤمنون .

ان ابغضكم الى المترأسون المشاؤن بالنمائم الحسدة لاخوانهم ليسوا منى ولا انا منهم ، انما اوليائى الذين سلموا لامرنا واتبعوا آثارنا واقتدوا بنا فى كل امورنا .

ثم قال ؛ والله لو قدم احدكم ملا الارض ذهباً على الله ثم حسد

مؤمناً لمكان ذلك الذهب بما يكوى به في النار .

يابن النعان ان المذيع ليس كقاتلنا بسيفه بل هو اعظم وزراً بل هو اعظم وزراً .

يابن النعان انه من روى علينا حديثنا فهو بمن قتلنا عمـــدآ ولم يقتلنا خطأ .

يابن النعمان اذا كانت دولة الظلم فامش واستقبل بمن تتقيه بالتحية ، فان المتعرض للدولة قاتل نفسه وموبقها ، ان الله يقول : • ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ، .

يابن النعان من سئل عن علم فقال « لا أدرى ، فقد ناصف العلم والمؤمن يحقد في مجلسه فاذا قام ذهب عنه الحقد .

يابن النعان ان العالم لا يقدر أن يخبرك بكل ما يعلم ، لانه سر الله الذى اسره الى جبرئيسل ، واسره جبرئيل الى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، واسره محمد الى على ، واسره على الى الحسن ، واسره الحسن الى الحسن الى الحسن الى الحسن الى الحسن الى الحسن الى الحسن ، واسره فلا تعجلوا ، فوالله لقد قرب هدا الأم ثلاث مرات فأذعتموه فأخره الله ، والله مالكم سر الا وعدوكم اعلم منكم .

يابن النعان ابق على نفسك فقد عصيتنى لا تذع سرى ، فان المغيرة بن سعيد كذب على ابى واذاع سره فاذاقه الله حر الحديد، وان ابا الخطاب كذب على واذاع سرى فاذاقه الله حر الحديد ، ومن كتم امرنا زينه الله به فى الدنيا والآخرة واعطاه حظه ووقاه حر الحديد وضيق المحابس . أن بنى اسرائيل قحطوا حتى هلكت المواشى والنسل

فدعى الله موسى بن عمران فقال ؛ ياموسى انهم اظهروا الزنا والربا ورأوا الكنائس واضاعوا الزكاة . فقال ؛ الهى تحنن برحمتك عليهم فانهم لا يعقلون . فأوحى الله اليه انى مرسل قطر السهاء ومختبرهم بعد اربعين يرماً ، فأذاعوا ذلك وافشوه فحبس عنهم القطر اربعين سنة وانتم قسد قرب امركم فأذعتموه فى مجالسكم .

ياأبا جعفر ما لكم وللناس كفوا من الناس ولا تدعوا احداً الى امر الله ( هذا الآمر خ ل ) ، فوالله لو أن أهل السموات والآدض اجتمعوا على أن يضلوا عبداً يريد الله هداه ما استطاعوا أن يضلوه، كفوا عن الناس ولا يقل احدكم اخى وعمى وجارى ، فإن الله جل وعز اذا أراد بعبد خيراً طيب روحه فلا يسمع معروفاً الاعرفه ولا منكراً الا انكره ثم قذف الله في قلبه كلمة يجمع الله بها امره .

يابن النعان ان اردت أن يصفو لك ودّ أخيك فلا تمازحه ولا تمارينه ولا تباهينه ولا تشارنه ، ولا تطلع صديقك من سرك الا على ما لو اطلع عليه عدوك لم يضرك ، فان الصديق قد يكون عدوك يوماً .

وابن النمان لا يكون العبد مؤمناً حتى يكون فيه ثلاث سنن سنة من الله وسنة من رسوله وسنة من الامام : فأما السنة من الله جل وعز فهو أن يكون كتوماً للاسرار يقول الله جل ذكره و عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احداً ، . وأما السنة عن رسول الله فهو أن يدارى الناس ويعاملهم بأخلاق الحنيفية . واما التي من الامام فالصبر في البأساء والضراء حتى يأتيه الله بالفرج .

يابن النعان ليست البلاغة بحدة اللسان ولا بكثرة الهذيان ، ولكنها اصابة المعنى وقصد الحجة . يابن النعان ! من قصد الى سباب اولياء الله فقد عصى الله، ومن كظم غيظاً لا يقدر على امضائه كان ممنا فى السنام الاعلى ، ومر المشتح نهاره باذاعة سرنا سلط الله عليه حر الحديد وضيق المحابس .

يابن النمان لا تطلب العلم لثلاث : لتراثى به ، ولا لتباهى به ، ولا لتباهى به ، ولا لتبارى . ولا تدعه لثلاث : رغبة فى الجهل ، وزهادة فى العلم ، واستحياء من الناس . والعلم المصون كالسراج المطبق عليه .

يابن النعان ان الله جل وعز اذا أراد بعبد خيراً نكت في قلبه نكتة بيضاء فجال القلب بطلب الحق ثم هو الى امركم اسرع من الطير الى وكره .

يابن النمان ان حبنا اهل البيت ينزل له من السماء خزائن تحت العرش كخزائن الذهب والفضة لا ينزله الا بقدر ولا يعطيه الاخير الخلق ، وان له غمامة كغامة القطر ، فاذا اراد الله ان يختص به من احب من خلقه اذن لتلك الغامة فتمطلت كما تمطل السحاب فتصيب الجنين في بطن امه .

#### 07 - ومن كلام له عليه السلام

مع جماعة من الصوفية قصدوه وكانوا بمن يظهرون الزهد ويحبون التصنع المام البسطاء ، ويدعون فيه الناس ان يكونوا معهم على مثل الذي هم عليه من التقشف . فقالوا له ؛ ان صاحبنا حصر عن كلامك (١) ولم تحضره حججه ، فقال لهم ، فهاتوا حججه ، فقالوا له ؛ حجتنا من

<sup>(</sup>١) اي عي ، يقال : حصر عن الكلام اذا لم يقدر على جوابه .

كتاب الله . فقال لهم : فأدلوا بها (۱) فانها احق ما اتبع وعمل به . فقالوا : يقول الله تبارك وتعالى مخبراً عن قوم من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة (۲) ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ، فمدح فعلهم وقال في موضع آخر : « ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيها واسيراً ، فنحن نكشنى بهذا .

فقال رجل من الجلساء ؛ انا رأيناكم تزهدون في الاطعمة الطيبة ومع ذلك تأمرون الناس بالخروج من أموالهم حتى تمتعوا أنتم بها .

فقال لهم أبو عبد الله عليه السلام : دعوا عنه ما لا ينتفع به اخبرونى أيها النفر أله علم بناسخ القرآن من منسوخه ومحكمه من متشابهه الذى فى مثله ضل من ضل وهلك من هلك من هذه الامة ؟ فقالوا له : أو بعضه فأماكله فلا . فقال : عليه السلام لهم : فمن هنا أتيتم ، وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

فأما ما ذكرتم من أخبار الله ايانا في كمتابه عن القوم الذين أخبر عنهم بحسن فعالهم فقد كان مباحاً جائزاً ولم يكونوا نهوا عنه وثوابهم منه على الله عز وجل ، وذلك أن الله جل وتقدس أمر بخلاف ما عملوا به فصار أمره ناسخاً لفعلهم ، وكان نهى تبارك وتعالى رحمة منه للمؤمنين ونظراً لمكيلا يضروا بأنفسهم وعيالاتهم ، منهم الضعفة الصغار والولدان والشيخ الفانى والعجوز الكبيرة الذين لا يصبرون على الجوع فان تصدقت برغيني ولا رغيف لى غيره ضاءوا وهلكوا جوعاً ، فن

<sup>(</sup>۱) ای احضروا حجتکم و بینوها .

<sup>(</sup>٢) بالفتح : الفقر .

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : و خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أو دراهم يملكها الانسان وهو يريد أن يمضيها فأفضلها ما أنفقه الانسان على والديه ، ثم الثانية على نفسه وعياله ، ثم الثالثة على قرابته من الفقراء ، ثم الوابعة على جيرانه الفقراء ، ثم الحامسة في سبيل الله وهو أفضلها أجراً .

وقال صلى الله عليه وآله وسلم للانصارى حين اعتق عند مـوته خمسة أو ستة من الرقيق ولم يملك غيرهم وله أولاد صغار: لو اعلمتمونى أمره ما تركتكم تدفنونه مع المسلمين ، يترك صبيانه يتكمفون الناس . (١)

ثم قال : حدثني ابى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : « ابدأ بمن تعول الأدنى فالادنى ، .

<sup>(</sup>١) تكفف الناس: مدكفه اليهم ليستعطى منهم ٠

على امرأته وقد جعل الله عز وجل تخلية سبيلها بيده ، ورجل يقعد في بيته ويقول رب ارزقى ولا يخرج ولا يطلب الرزق فيقول الله عز وجل له : عبدى ألم أجعل لك السبيل الى الطلب والضرب في الأرض بجوارح صحيحة فتكون قد اعذرت فيها بيني وبينك في الطلب لا تباع أمرى ولكيلا تكون كلا على أهلك فان شئت رزقتك وان شئت قترت عليك وأنت معذور عندى ، ورجل رزقه الله مالا كثيراً فانفقه شم اقبل يدعو يارب ارزقني فيقول الله عز وجل : الم أرزقك رزقا واسعا فهلا اقتصدت فيه كما أمرتك ولم تسرف فيه وقد فيهتك عن الاسراف ، ورجل يدعو في قطيعة رحم .

ثم علم الله جل اسمه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كيف ينفق وذلك انه كان عنده أوقية من الذهب فكره ان تبيت عنده فتصدق بها فأصبح وليس عنده شيء ، وجاء من يسأله ولم يكن عنده ما يعطيه فلامه السائل ، واغتم هو حيث لم يكن عنده ما يعطيه وكان رحيا رقيقا ، فأدب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله بأمره فقال ؛ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسوراً » (١) يقول ؛ ان الناس قد يسألونك ولا يعذرونك ، فاذا أعطيت جميع ما عندك من المال كنت قد حسرت من المال .

فهذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله يصدقها الكـتاب والكنتاب يصدقه أهله من المؤمنين ٠٠٠

ثم علمتم من بعده فى فضله وزهده سلمان رضى الله عنه وابو ذر رضى الله عنه ، فأما سلمان فكان اذا أخذ عطاءه رفع منه قوته

<sup>(</sup>١) الحسر : الانكشاف ، ويراد به هيهنا العرا، من المال •

لسنة حتى يحضرها عطاؤه من قابل . فقيل له : ياأبا عبد الله انت فى زهدك تصنع هـذا وأنت لا تدرى لعلك تموت اليوم أو غداً ؟ ! ف كان جوابه أن قال : ما لـكم لا ترجون لى البقاء كما خفتم على الفناء، اما علمتم واجهلة أن النفس قد تلتاك (١) على صاحبها اذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه ، فاذا أحرزت معيشتها اطمأنت .

9

÷

,

واما ابو ذر رحمه الله فكانت له نويقات وشويهات يحلبها ويذبح منها اذا اشتهى اللحم أو نزل به ضيف ، أو رأى بأهل الماء الذين هم معه خصاصة نحر لهم الجزور أو من الشاة على قدر ما يذهب عنهم بقرم اللحم (٢) فيقسمه بينهم ويأخذ هو كنصيب واحد منهم لا يتفضل عليهم .

ومن ازهد من هؤلاء وقد قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله ما قال ، ولم يبلغ من أمرهما أن صارا لا يملمكان شيئا البتة ، كما تأمرون الناس بالقاء أمتعتهم وشيأهم ويؤثرون على أنفسهم وعيالاتهم .

واعلموا ايها النفر اني سمعت ابي يروى عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يوما : « ما عجبت من شيء كعجبي من المؤمن أنه اذا قرض جسده في دار الدنيا بالمقاريض كان خيراً له ، وان ملك ما بين مشارق الارض ومغاربها كان خيراً له ، وكل ما يصنع به فهو خير له » .

٠ لمانخ (١)

<sup>(</sup>٢) القرم \_ بالتحريك : شدة شهوة اللحم .

الأمر ان يقاتل الرجل منهم عشرة من المشركة ليس له أن يدولى وجهه عنهم ، ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ (١) مقعده من الناد ثم حولهم من حالهم رحمة منه لهم فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من الله عز وجل للمؤمنين ، فنسخ الرجلان المشرة (٢).

ثم قال عليه السلام ؛ واخبرونى أيضاً عن القضاة أجورة (٣) هم حيث يقضون على الرجل منكم نفقة امرأته اذا قال ؛ انى زاهد وانى لا شيء لى ؟ فان قلتم جورة ظلمتم أهل الاسلام ، وان قلتم بل عدول خصمتم أنفسكم ، وحيث يردون صدقة من تصدق على المساكين عند الموت بأكثر من الثلث (٤) .

وأخبرونى لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهاداً لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من يصدق بكفارة الايمان والنذور والصدقات من فرض الذهب والفضة والتمر والزبيب وسائر ما أوجب فيه الزكاة من

<sup>(</sup>١) تبوأ : هياء ٠

<sup>(</sup>٧) ذكر المؤرخون انه لما هاجر المسلمون من مكة الى المدينة بدء الهجرة كانوا لا يجدون مأوى ولا مطع ، فكان الاشار من الانصار امراً لازماً الى ان بنم المهاجرين ما يحتاجون اليه ، ولما ان تم لهم ما احتاجوه نسخ الاشار بالتوسط في الانفاق ، فكا ن كلام الصادق عليه السلام عن العشرة بدء الجهاد وعند ما كثر المسلمون واحس منهم الضعف والعجز ، ونسخه بالرجلين تنظيراً لكلامه الاول .

<sup>(</sup>٣) الهمزة للاستفهام ، والجورة جمع جائر .

 <sup>(</sup>٤) وذلك فيم اذا اوصى احد بأ كثر من ثلث ماله بعد الموت فانها لا تمضى
 الوصية الا في الثلث دون ما زاد • وقوله « وحيث يردون » اى يرد القضاة •

الابل والبقر والغنم وغير ذلك ، اذا كان الأمركا تقولون لا يغبني لأحد أن يحبس شيئاً من عرض الدنيا الا قدمه وان كان به خصاصة ، فبش ما ذهبتم فيه وحملتم الناس عليه من الجهل بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديثه التي يصدقها الكتاب المنزل ، وردكم اياها بجهالتكم وترككم النظر في غرائب القرآن من الناسخ والمنسوخ والمحكم والمنشابه والامر والنهيى .

واخبرونى اين أنتم عن سليان بن داود عليهما السلام حيث سأل الله ملكا لا ينبغى لاحد من بعده ، فأعطاه الله عز وجل اسمه ذلك ، وكان يقول الحق ويعمل به ، ثم لم نجد الله عز وجل عاب عليه ذلك ولا أحد من المؤمنين ، وداود النبي قبله فى ملمكه وشدة سلطانه ، ثم يوسف النبي عليه السلام حيث قال لملك مصر : « اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم ، ، فكان من امره الذي كان ان اختار بملكة الملك وما حولها الى اليمن ، وكانوا يمتارون الطعام (١) من عنده لمجاعة الملك وما حولها الى اليمن ، وكانوا يمتارون الطعام (١) من عنده لمجاعة اصابتهم ، وكان يقول الحق ويعمل به ثم لم نجد أحداً عاب عليه ذلك أم ثم ذو القرنين عبد أحب الله فأحبه الله وطوى له الاسباب (٢) في وملكه مشارق الارض ومغاربها وكان يقول الحق ويعمل به ، ثم لم نجد أحداً عاب ذلك علمه .

فتأدبوا ايما النفر بآداب الله عز وجل للمؤمنين ، اقتصروا على أمر الله ونهيه ، ودعوا عنكم ما اشتبه عليكم مما لا علم لسكم به ، وردوا العلم الى أهله تؤجروا وتعذروا عند الله تبارك وتعالى ، وكونوا في طلب

<sup>(</sup>١) يمتارون: اي يحملون الطعام .

<sup>(</sup>٢) يعني جمع له اسباب السلطنة والملك .

علم ناسخ القرآن من منسوخه ومحكمه من متشابهه وما أحله الله فيه مما حرم ، فانه اقرب لم من الله وابعد لم من الجهل، ودعوا الجهالة لاهلها ، فان أهل الجهل كثير وأهل العلم قليل ، وقد قال الله عز وجل: ، وفوق كل ذى علم علم ، .

## 77 – ومن كلام له عليه السلام ﴿ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ المُنْصُورُ : ﴿ لِلَّهُ اللَّهُ المُنْصُورُ : ﴿ اللَّهُ المُنْصُورُ : ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُنْصُورُ : ﴿ اللَّهُ اللَّالِ

﴿ حدثنى عن نفسك بجديث اتمظ به ويكون لى زاجر صدق عن الموبقات . فقال عليه السلام : ﴾

عليك بالحلم فانه ركن العلم ، واملك نفسك عند أسباب القدرة فانك ان تفعل ما تقدر عليه كنت كمن شنى غيظاً أو تداوى حقداً أو يحب أن يذكر بالصولة .

واعلم بانك ان عاقبت مستحقاً لم تـكن غاية ما توصف به الا العدل والحال التي توجب الشكر أفضل من الحال التي توجب الصبر . فقال المنصور : وعظت فأحسنت وقلت فأوجزت .

### 

الناس في القدر على ثلاثة أوجه: رجل يزعم أن الآمر مفوض اليه فقد وهن الله في سلطانه فهو هالك ، ورجل يزعم أن الله عز وجل أجبر العباد على المماصي وكلفهم ما لا يطيقون فقد ظلم الله تعالى في حكمه فهو هالك ، ورجل يزعم أن الله كلف العباد ما يطيقون فاذا

أحسنوا حمدوا الله واذا اساؤا استغفروا الله فهذا مسلم بالغ . وسئل عليه السلام : هل أجبر الله العباد على المعاصى ؟ فقال عليه السلام : هو أعدل من ذلك . فقيل له : هل فوض اليهم ؟ فقال : هو أعز وأفهر لهم من ذلك .

الله حدد الله بن المقفع (١) المنهم الله بن المقفع (١) المنهم

وذلك انه كان يوماً هو وعبد الله بن المقفع في المسجد الحرام فقال ابن المقفع: ترون هذا الحلق \_ وأوماً بيده الى موضع الطواف \_ ما منهم أحد أوجب له اسم الانسانية الاذلك الشيخ الجالس \_ يعني ابا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام \_ وأما الباقون فرعاع وبهائم . فقال له ابن ابى العوجاء (٢) : لابد من اختبار ما قلت فيه منه . فقال له ابن المقفع : لا تفعل فاني أخاف أن يفسد عليك ما في يدك . فقال: ليس ذا رأيك لكن تخاف أن يضعف رأيك عندى في احلالك اباه هذا المحل الذي وصفت . فقال ابن المقفع : أما اذا توسمت على فقم اليه وتحفظ من الزلل ولا تثن عنانك الى استرسال فيسلمك الى عقال وسمة

<sup>(</sup>۱) ابن المقفع عبد الله الفارسي ، واسمه بالفارسية « روز به » كان مجوسباً واسلم ظاهراً على يد عيسى بن على عم المنصور ، غير ان اعماله واقواله لا تمدل على اسلامه ، وكان فارسياً ماهراً في صنعة الانشاء والادب ، وهو الذي ترجم كتاب كليلة ودمنة ومزدك ، قتله سفيان المهلى امير البصرة عام ١٤٥ بأمر المنصور .

 <sup>(</sup>۲) اسمه عبد الكريم ، وهو من الزنادقة والمنحرفين عن التوحيد ، قناه
 محمد بن سليمان عامل الكوفة في عهد المنصور .

مالك وعليك .

فقام ابن ابى العوجاء ، فلما رجع قال : ويلك يابن المقفع ما هذا ببشر وان كان فى الدنيا روحانى يتجسد اذا شاء ظاهراً ويتروح اذا شاء باطناً ، فهو هذا . فقال له : كيف ذلك ؟ فقال : جلست اليه فلما لم يبق عنده أحد غيرى ابتدأنى فقال : ان يكن الامر على ما يقولون \_ يعنى أهل الطواف \_ فقد سلموا وعطبتم ، وان يكن الامركا تقولون وليس كما تقولون فقد استويتم وهم .

فقلت : يرحمك الله وأى شيء نقول وأى شيء يقولون ما قولى وقولهم الا واحد ؟ فقال : وكيف يكون قولك وقولهم واحداً وهم يقولون أن لهم معاداً وثواباً وعقاباً ويدينون بأن للسماء الها وإنها عمران ، وانتم تزعمون أن السماء خراب ليس فيها أحد .

قال : فاغتنمتها منه فقلت له : ما منعه ان كان الأمركما يقولون أن يظهر لحلقه يدعوهم الى عبدادته حتى لا يختلف فيه اثنان ، ولم احتجب عنهم وارسل اليهم الرسل ؟ ولو باشرهم بنفسه كان أقرب الى الايمان به . فقال لى : ويلك كيف احتجب عنك من اراك قدرته فى نفسك ، فشو"ك (١) ولم تدكن وكبرك بعد صغرك ، وقوتك بعد ضعفك ، وصحتك بعد ضعفك ، وضعفك بعد قوتك ، وسقمك بعد صحتك ، وصحتك بعد مقمك ، ورضاك بعد غضبك ، وغضبك بعد رضاك ، وحزنك ، وحبك بعد رضاك ، وبغضك بعد حرنك ، وحبك ، و بغضك بعد حرنك ، وحبك ، و بغضك ، و بغضل بعد حرنك ، و حبك ، و بغضل ، و بغضل بعد حبك ، و عزمك ، و بغضل ، و بغاطرك عبد ، و عزمك ، و عزمك ، و عناطرك ، و عزمك ، و عزمك ، و عناطرك ،

فناه

<sup>(</sup>١) نشأك خ ل .

<sup>(</sup>٢) الانابة : الرجوع .

لما لم يكن فى وهمك ، وغروب (١) ما انت معتقده عن ذهنك ...
وما زال يعدد على قدرته التي هى فى نفسى التي لا أدفعها حتى ظننت أنه سيظهر ما بيني وبينه .

79 – ومن كلام له عليه السلام

ان الناس يعبدون الله عز وجل على ثلاثة أوجه: فطبقة عبدونه رغبة فى ثوابه فتلك عبادة الحرصاء وهو الطمع ، وآخرون يعبدونه خوفا من النار فتلك عبادة العبيد وهى رهبة ، ولمكنى اعبده حبا له عز وجل فتلك عبادة الكرام، وهو الامن لقوله عز وجل؛ وهم من فزع يومئذ آمنون قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ذنوبكم ، فن احب الله عز وجل احبه الله ، ومن أحبه الله عز وجل كان من الآمنين (٢) .

#### ۷۰ – ومن كلام له عليه السلام

عندما حضر مجلس المنصور يوما ورأى عنده رجلا من الهند يقرأ كتب الطب ، فجعل ابو عبد الله عليه السلام ينصت لقراءته ، فلما فرغ الطبيب الهندى قال له : ياابا عبد الله أتريد بما معى شيئا ؟ قال : لا فان معى ما هو خير بما معك . قال : وما هو ؟ قال : اداوى الحار بالبارد والبارد بالحار والرطب بالبابس واليابس بالرطب وارد

<sup>(</sup>١) عزوب - خ ل .

<sup>(</sup>٢) وفي مناجاة امير المؤمنين صلوات الله عليه : الهي ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك بل وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك .

الأمر كله الى الله عز وجل واستعمل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : • واعلم ان المعدة بيت الداء وان الحمية هي الدواء ، وأعود البدن ما اعتاد .

فقال الطبيب الهندى ؛ وهل الطب الاهذا ؟ فقال الصادق عليه السلام ؛ افترانى من كتب الطب اخذت ؟ قال ؛ نعم . قال ؛ لا والله ما اخذت الاعن الله سبحانه ، فأخبرنى انا اعلم بالطب أم أنت ؟ فقال الهندى ؛ لا بل انا . فقال الصادق عليه السلام ؛ فأسألك شيئا . قال سل . قال ؛ اخبرنى ياهندى لم كان فى الرأس شؤن ؟ قال ؛ لا اعلم . قال فلم جعل الشعر عليه من فوقه ؟ قال ؛ لا اعدم . قال ؛ فلم خلت الجبهة من الشعر ؟ قال ؛ لا اعلم .

وهكذا أخذ الامام صلوات الله عليه يسأله عن الحمكمة في كيفية خلقة اعضاء الانسان وجوارحه من رأسه الى قدمه ، والاسرار التي أودعها الله سبحانه فيها ، والهندى قد اخذته الرهبة ولم يزل يتصاغر امام عظمة الامام عليه السلام وغزارة علمه ، فلم يملك جواباً لاسئلة الامام غير كلمة « لا اعلم ، .

وكان آخر ما سأله عليه السلام ؛ فلم تخصرت (١) القدم ؟ قال : لا اعلم . فقال الصادق عليه السلام ؛ لـكـنى أعلم . قــال الهندى : فأجب .

قال الصادق عليه السلام ؛ كان فى الرأس شؤن لان المجـوف اذًا كان بلا فصل اسرع اليه الصداع ، فاذا جعل ذا فصول كان

<sup>(</sup>١) مخصر القدم: من تمس قدمه الارض من مقدمها وعقبها ، و ﴿ يَخُونَى الْحُصُهَا مَعُ دَقَةً فَيْهُ ﴾ اى يبقى بينه و بين الارض خواء .

الصداع منه ابعد ، وجعل الشعر من فوقه لتوصل بوصوله الادهان الى الدماغ ، ويخرج بأطرافه البخار منه ، ويرد الحر والبرد عليه .

وخلت الجبهة من الشعر لانها مصب النور الى العينين ، وجعل فيها التخطيط والاسادير ليحتبس العرق الوارد من الرأس الى العين قدر ما يميطه عن نفسه ، وهو كالانهار في الارض التي تحبس المياه .

وجعل الحاجبان من فوق العينين ليردا (١) عليهما من النور قدر الكنفاية . الا ترى ياهندى ان من غلبه النور جعل يده على عينيه ليرد عليهما قدر كنفايتهما منه .

وجعل الانف فيما بينهما ليقسم النور قسمين الىكل عين سواه. وكانت العين كاللوزة ليجرى فيها الميل ، وما وصل اليها دواء ولا خرج منها داء .

وجعل ثقب الأنف فى اسفله لتنزل منه الادواء المنحدرة مر الدماغ ويصعد فيه الاراييح الى المشام ، ولو كان فى اعلاه لما نزل منه داء ولا وجد رائحة .

وجعل الشارب والشفة فوق الفم لحبس ما ينزل من الدماغ الى الفم لئلا يتنغص على الانسان طعامه وشرابه فيميطه عن نفسه .

وجعلت اللحية للرجال ليستغنى بها عن الكشف (٢) فى المنظر . وجعل السن حاداً لانه به يقع العض ، وجعل الضرس عريضا لانه به يقع الطحن والمضغ ، وكان الناب طويلا ليسند (٣) الاضراس

<sup>(1)</sup> ليوردا - + b.

<sup>(</sup>٢) اى كشف العورة .

<sup>(</sup>٣) ليشد \_ خ ل .

والاسنان كالاسطوانة في البناء .

و خلا الـكـفان من الشعر لان بهما يقع اللس ، فلو كان شعر ما درى الانسان ما يقابله ويلسه .

and the district

وخلا الشعر والظفر من الحياة لان طولها سمج يقبح وقصها عسن ، فلو كانت فيهما حياة لالم الانسان قصهما .

وكان القلب كحب الصنوبر لانه منكس فجعل رأسه دقيقاً ليدخل في الرئة فيتروح عنه ببردها لئلا يشيط الدماغ بحره (١) .

وجعلت الرئة قطعتين ليدخل (٣) بين مضاغطها فيتروح عنه بحركتها وكانت الكبد حدباء لتثقل المعدة ويقع جميعها عليها فيعصرها ليخرج ما فيها من البخار

وجملت المحلية كحب اللوبياء لان عليها مصب المنى نقطة بعدد نقطة ، فلو كانت مربعة أو مدورة احتبست النقطة الاولى الى الثانية فلا يلتذ بخروجها الحيى ، اذ المنى ينزل من فقار الظهر الى المحلية ، فهى كالدورة تنقبض وتنبسط ترميه اولا فأولا الى المشانة كالبندقة مر. لقوم .

وجعل طى الركبة الى خلف لان الانسان يمشى الى ما بـين يــديه فتعتدل الحركنتان (٣) ولو لا ذلك لسقط فى المشى .

وجعلت القدم مخصرة لان المشى اذا وقع على الارض ثقل ثقل حجر الرحى ، فاذا كان على طرفه دفعه الصبى ، واذا وقع على وجهه

<sup>(</sup>١) لاتصال ما بين القلب والدماغ بالشرايين فاذا احتر القلب احتر الدماغ .

<sup>(</sup>٢) يعني القلب.

<sup>(</sup>٣) الحركات \_ خ ل .

صعب نقله على الرجل.

فقال له الهندى : من أين لك هـذا العلم ؟ قال عليه السلام : اخذته عن آبائى عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عن رب العالمين جل جلاله الذى خلق الابدان والارواح . فقال الهندى . صدقت وانا أشهد أن لا اله الا الله وان محداً رسول الله وعبده وانك اعلم اهل زمانك .

الى هنا تم ما ظفرت عليه من خطبه وكلامه ووصاياه ، وهو آخر الباب الاول فلنشرع فى الباب الثانى من كتبه ورسائله الى أوليائه واعدائه .

- contact the bay to the the state on the last year

at the contract to be the liber to

ENLESS OF THE PARTY OF THE PART

the second to the state of the second

White What I I to the

خار بالمدهوم الي يد الله عن من خار الحار الى الكلية . الم كالمديد المجموع الميام الرب الرا الرب المراك الى المبارة كالبدة

<sup>(1)</sup> الأتصال ما بن الناب دالماغ بالتم ابن فإذا أحد اللب أحد الدماغ . (4) من الغاب

<sup>(4) 4,80-94.</sup> 

الباب الثانى في كتبة ورسائلة علية السلام الى اوليائه واعدائه

Ada Wille & Ray control - his links

## اسلام عليه السلام ارسله الى اصحابه چيمه

﴿ وأمرهم بمدارستها والنظر فيها وتعاهدها والعمل بها ، فسكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم فاذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها ﴾ .

### بسم الله الرحمن الرحيم

اما بعد :فاسألوا ربكم العافية ، وعليكم بالحياء والتنزه (١) عما تنزه عنه الصالحون قبلسكم ، وعليكم بمجاملة أهل الباطل تحملوا الصيم (٢) منهم واياكم وبماظتهم (٣) ، دينوا فيما بينسكم وبينهم اذا أتتم جالستموهم وخالطتهم ومخالطتهم والمستموهم السكلام ، فانه لابد لسكم من مجالستهم ومخالطتهم ومنازعتهم السكلام بالتقية التي أمركم الله ان تأخذوا بها فيما بينكم وبينهم ، فاذا ابتليتم بذلك منهم فانهم سيؤذونكم وتعرفون في وجوههم المنسكر ، ولو لا أن الله تعالى يدفعهم عنسكم لسطوا (٤) بكم ، وما في صدورهم من العداوة والبغضاء اكثر مما يبدون لسكم ، مجالسكم ومجالسهم واحدة وارواحكم وأرواحهم مختلفة لا تأتلف ، لا تحبونهم ابداً ولا يحبونكم غير أن الله تعالى اكرمكم بالحق وبصركموه ولم يجعلهم من اهسله فتجاملونهم (٥) وتصبرون عليهم وهم لامجاملة لهم ولا صبر لهم على شيء وحيلهم ووسواس بعضهم الى بعض ، فإن اعداء الله ان استطاع وا

<sup>(</sup>١) تزهه : نحاه وباعده عن القبيح .

<sup>(</sup>٧) الضيم : الظلم جمعه ضيوم .

 <sup>(</sup>٣) ماظه مظاظاً ومماظة : خاصمه وشاتمه .

<sup>(</sup>٤) سطا سطوا وسطوة \_ به وعليه : وثمب عليه وقهره .

<sup>(</sup>٥) جامله: احسن معاملته.

صدوكم عن الحق فيعصمكم الله من ذلك ، فاتقوا الله وكفوا ألسنتكم الا من الخير .

وایاکم أن تزلقوا ألسنتکم بقول الزور (۱) والبهتان والاثم والعدوان ، فانکم ان کففتم ألسنتکم عما یکرهه الله بما نها کم عنه کان خیراً لکم عند ربکم من أن تزلقوا ألسنتکتم به ، فان زلق اللسان فیما یکره الله وما ینهی عنه مرداة للعبد عند الله ومقت (۷) من الله وصم و عمی و بکم یورثه الله ایاه یوم القیامة ، فتصیروا کما قال الله : ه صم بکم عمی فهم لا یرجعون ، یعنی لا ینطقون ، ولا یؤذن لهم فیعتذرون ،

واياكم وما نهاكم الله عنه ان تركبوه ، وعليسكم بالصمت الا فيما ينفعكم الله به من أمر آخرتكم ويأجركم عليه ، واكثروا من التهليل والتقديس والتسبيح والثناء على الله والتضرع اليه والرغبة فيما عنده من الخير الذي لا يقدر قدره ولا يبلغ كنهه أحد ، فاشغلوا ألسنتكم بذلك عما نهى الله عنه من أقاويل الباطل التي تعقب الهلما خلوداً في النار من مات عليها ولم يتب الى الله ولم ينزع عنها .

وعليكم بالدعاء ، فان المسلمين لم يدركوا نجاح الحواثج عند ربهم بأفضل من الدعاء والرغبة اليه والتضرع الى الله والمسألة له ، فارغبوا فيما رغبكم الله فيه واجيبوا الله الى ما دعاكم اليه لتفلحوا وتنجوا من عذاب الله .

<sup>(</sup>١) الزور : الكذب .

<sup>(</sup>٢) مقته وماقته : ابغضه اشد البغض .

واياكم ان تشره (١) انفسكم الى شيء بما حرم الله عليكم، فأنه من انتهك ما حرم الله عليه هيهنا فى الدنيا حال الله بينه وبين الجنة ونعيمها ولذتها وكرامتها القائمة الدائمة لاهل الجنة أبد الآبدين.

واعلموا انه بئس الحظ الخطر لمن خاطر الله بترك طاعة الله وركوب معصيته ، فاختار أن ينتهك محارم الله فى لذات دنيا منقطعة زائلة عن أهلها على خلود نعيم فى الجنة ولذاتها وكرامة اهلها ، ويل لاولئك ما اخيب حظهم وأخسر كرتهم واسوأ حالهم عند ربهـم يوم القيامة ، استجيروا بالله أن يجيركم فى مثالهم أبداً ، وان يبتليكم بما ابتلاهم به ولا قوه لنا ولكم الا به .

فاتقوا الله أيتها العصابة الناجية ان اتم الله لكم ما اعطاكم به ، فانه لا يتم الامر حتى يدخل عليكم مثل الذى دخـــل على الصالحين قبلكم ، وحتى تبتلوا فى انفسكم واموالكم ، وحتى تسمعوا من اعداء الله اذى كثيراً فتصبروا و تعركوا (٢) بجنو بكم ، وحتى يستذلوكم و يبغضوكم ، وحتى يعملوا عليه م الضيم فتحملوا منهم تلتمسون بذلك وجــه الله والدان الآخرة ، وحتى تكخطموا الغيظ الشديد فى الاذى فى الله عز وجل بجترمونه اليكم ، وحتى يكذبوكم بالحق ويعادوكم فيه ويبغضوكم عليه فتصبروا على ذلك منهم ، ومصداق ذلك كله فى كتاب الله الذى انزله جبرئيل عليه السلام على نبيكم صلى الله عليه وآله سمعتم قول الله عز وجل لنبيكم صلى الله عليه وآله سمعتم قول الله عز وجل لنبيكم صلى الله عليه وآله سمعتم قول الله عز المسل ولا تستعجل لهم ، ثم قال : « وان يكذبوك فقد كذبت رسل

<sup>(</sup>٣) شره شرها وشراهة : الى الشيء وعليه اشتد ميله اليه .

<sup>(</sup>١) العركة بضم العين وفتح الراء: الذي يعرك الاذي اي يحتمله.

من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا ، فقد كذّب نبى الله والرسل من قبله واوذوا مع التكذيب بالحق ، فان سركم امر الله فيهم الذى خلقهم له فى الاصل ـ اصل الحلق ـ من الكفر الذى سبق فى علم الله ان يخلقهم له فى الاصل ومن الذين سماهم الله فى كتابه فى قوله : وجعلنا منهم أثمة يدعون الى النار ، .

فتدبروا هذا واعقلوه ولا تجهلوه , فانه من يجهل هذا واشباهه مما افترض الله عليه فى كتابه مما أمر الله به ونهى عنه ترك دين الله وركب معاصيه , فاستوجب سخط الله فاكبه الله على وجهه فى النار .

وقال ؛ ايتها العصابة المرحومة المفلحة ان الله اتم لم ما اتا كم ما اتا كم من الخير ، واعلموا انه ليس من علم الله ولا من امره ان يأخذا حد من خلق الله في دينه بهوى ولا رأى ولا مقاييس ، قد انزل الله القرآن وجعل فيه تبيان كل شيء ، وجعل للقرآن ولتعلم القرآن اهلا لا يسع الهل علم القرآن الذين اتاهم الله علمه ان يأخذوا فيه بهوى ولا رأى ولا مقاييس ، اغناهم الله عن ذلك بما اتاهم من علمه وخصهم به ووضعه عندهم كرامة من الله اكرمهم بها ، وهم اهل الذكر الذين أمر الله هذه الامة بسؤالهم ، وهم الذين من سألهم - وقد سبق في علم الله ان يصدقهم ويتبع اثرهم - ارشدوه واعطوه من علم القرآن ما يهتدى به الى الله بأذنه والى جميع سبل الحق ، وهم الذين لا يرغب عنهم وعن مسألتهم وعن علمهم الذى اكرمهم الله به وجعله عندهم الا من سبق عليه في علم الله الشقاء في اصل الخلق تحت الاظلة ، فأو لئك الذين عليه يرغبون عن سؤال الهل الذكر والذين اتاهم الله علم القرآن ووضعه عندهم وامر بسؤالهم ، واو لئك الذين يأخذون بأهو اتهم وآراثهم ومقاييسهم .

( ومنها ) اكثروا من ان تدعوا الله ، فان الله يحب من عباده المؤمنين يوم القيامة لهم عملا يزيدهم به فى الجنة ، فأكثروا ذكر الله ما استطعتم فى كل ساعة من ساعات الليل والنهار ، فان الله امر بكثرة الذكر له والله ذاكر لمن ذكره من المؤمنين .

واعلموا ان الله لم يذكره احد من عباده المؤمنين الا ذكره بخير فاعطوا الله من أنفسكم الاجتهاد في طاعته ، فان الله لا يدرك شيء من الخير عنده الا بطاعته واجتناب محارمه التي حرم الله في ظاهر القرآن وباطنه ، فان الله تبادك وتعالى قال في كتابه وقوله الحق : وذروا ظاهر الاثم وباطنه ،

واعلموا ان ما أمر الله به أن تجتنبوه فقد حرمه ، واتبعوا آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسنته فخذوا بها ، ولا تتبعوا أهوامكم واراءكم فتضلوا ، فان اضل الناس عند الله من اتبع هواه ورأيه بغير هدى من الله ، واحسنوا الى انفسكم ما استطعتم فان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها ، وجاملوا الناس ولا تحملوهم على رقابكم تجمعوا مع ذلك طاعة ربكم ، واياكم وسب أعداء الله حيث يسمعونكم فيسبوا الله عدواً بغير علم ، وقد ينبغى لكم أن تعلموا حدّ سبهم لله كيف هو ، انه من سب اولياء الله فقد انتهك سب الله ، ومن اظلم عند الله ممن سب الله ولا ولا حول ولا قوة الا بالله .

( ومنها ) علي كم بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسنته وآثار الآئمة الهداة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده وسنتهم ، فانه من أخذ بذلك فقد اهتدى ومن ترك ذلك ورغب

عنه ضل ، لانهم هم الذين أمر الله بطاعتهم وولايتهم ، وقد قال ابونا به رسول الله : ، المداومة على العمل فى اتباع الآثار والسنن وان قل ارضى الله وانفع عنده فى العاقبة من الاجتهاد فى البدع واتباع الآهواء ، الا أن اتباع الاهواء واتباع البدع بغير هدى من الله ضلال وكل ضلالة بدعة وكل بدعة فى النار ، ولن ينال شىء من الخير عند الله الا بطاعته والصبر والرضا لأن الصبر والرضا من طاعة الله » .

واعلموا أنه لن يؤمن عبد من عبيده حتى يرضى عن الله فيا صنع الله وصنع به على ما احب وكره ، ولن يصنع الله بمن صبر ورضى عن الله الا ما هو اهله وهو خير له مما احب وكره ، وعليه بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ، كما أمر الله به المؤمنين في كتابه من قبله واياكم (۱) ، وعليه بحب المساكين المسلمين فانه من حقرهم و تكبر عليهم فقد زل عن دين الله والله له حاقر ماقت ، وقد قال أبونا رسول الله : « أمرنى ربى بحب المساكين منهم » .

واعلموا أن من حقر أحداً من المسلمين ألتي الله عليه المقت منه والمحقرة حتى يمقته الناس والله له أشد مقتاً ، فاتقوا الله في الحوافكم المسلمين المساكين فان لهم عليمكم حقاً ان تحبوهم ، فان الله أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحبهم ، فمن لم يحب من أمر الله بحبه فقد عصى الله ورسوله ، ومن عصى الله ورسوله ومات على ذلك مات وهو من الغاوين .

واياكم والعظمة والكبر ، فان الكبر رداء الله عز وجل فمن

<sup>(</sup>١) اياكم : عطف على المؤمنين .

ازع الله رداءه قصمه الله (١) وأذله يوم القيامة ، واياكم أن يبغى بعضكم على بعض فَانها ليست من خصال الصالحين ، فأنه من بغى صير الله بغيه على نفسه وصارت نصرة الله لمن بغى عليه ، ومن نصره الله غلب واصاب الظفر من الله .

واياكم ان يحسد بعضكم بعضاً فان الكفر اصله الحسد ، واياكم ان تعينوا على مسلم مظلوم فيدعو الله عليه ويستجاب له فيكم ، فان ابانا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول : « ان دعوة المسلم مستجابة ، وليعن بعضكم بعضاً فان أبانا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول : « ان معونة المسلم خير واعظم أجراً من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام ، .

واياكم واعسار (٢) أحـد من اخوانكم المسلين ان تعسروه بالشيء يكون لـكم قبله وهو معسر ، فان أبانا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول : « ليس لمسلم أن يعسر مسلماً ، ومن انظر معسراً أظله

اله بظله يوم لا ظل الا ظله » .

واياكم أيتها العصابة المرحومة المفضلة على من سواها وحبس حقوق الله على من عجل حقوق الله حقوق الله قبلكم يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة ، فانه من عجل حقوق الله فبله كان الله أقدر على العاجل والآجل ، وانه من أخر حقوق الله قبله كان الله أقدر على تأخير رزقه لم يقدر أن يرزق نفسه ، فأدوا الى الله حق ما رزقكم يطيب الله لكم بقيته وينجز لكم ما وعدكم من مضاعفته لكم الاضعاف الكثيرة التى لا

<sup>(</sup>١) قصم قصما الرجل : اها-كه .

 <sup>(</sup>۲) اعسر: افتقر . \_ الغريم طلب منه الدين على عسره .

يعلم عددها ولاكنه فضلها الا الله رب العالمين.

وقال : اتقوا الله أيتها العصابة ، وان استطعتم أن لا يكون منكم محرج الامام ، فان محرج الامام هو الذي يسعى بأهل الصلاح .

( ومنها ) من سره أن يلتي الله وهو مؤمن حقاً حقاً فليتول الله ورسوله والذين آمنوا ، وليبرأ الى الله من عدوهم ، ويسلم لما انتهى اليه من فضلهم، لان فضلهم لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دون ذلك . ألم تسمعوا ما ذكر الله من فضل أتباع الائمة الهداة وهم المؤمنون قال : « اولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا » فهذا وجه من وجوه فضل أتباع الائمة فكيف بهم وفضلهم .

ومن سره أن يتم الله له ايمانه حتى يكون مؤمناً حقاً حقا فليتق الله بشروطه التي اشترطها على المؤمنين ، فانه قد اشترط مصع ولايته وولاية رسوله وولاية أئمة المؤمنين إقام الصلاة وايتاء الزكاة واقراض الله قرضاً حسناً واجتناب الفواحشما ظهر منها وما بطن ، فلم يبق شيء عا فسر مما حرم الله الا وقد دخل في جملة قوله ، فمن دان الله فيما بينه وبين الله مخلصاً لله ولم يرخص لنفسه في ترك شيء من هذا فهو عند الله في حزبه الغالبين وهو من المؤمنين حقاً .

واياكم والاصرار على شيء بما حرم الله فى ظهر القرآن وبطنه ، وقد قال الله تعالى ؛ « ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » .

( ومنها ) واعلموا أنه انما أمر ونهى ليطاع فيها أمر به ولينتهى عما نهى عنه ، فمن تبع أمره فقد أطاعه وقد أدرك كل شيء مر. الخير عنده ، ومن لم ينته عما نهى الله عنه فقد عصاه ، فان مات على

معصيته أكبه الله على وجهه فى النار .

واعلموا انه ليس بين الله وبين أحد من خلقه ملك مقرب ولا نبى مرسل ولا من دون ذلك من خلقه كلهم الاطاعتهم له ، فاجتهدوا في طاعة الله ان سركم ان تكونوا مؤمنين حقاً حقا ، ولا قوة الا بالله ، وعليكم بطاعة ربكم ما استطعتم فان الله ربكم .

واعلموا أن الاسلام هو التسليم والتسليم هو الاسلام ، فن ستلم فقد اسلم ومن لم يسلم فلا اسلام له ، ومن سره أن يبلغ الى نفسه فى الاحسان فليطع الله ، فانه من أطاع الله فقد أبلغ الى نفسه فى الاحسان

واياكم ومعاصى الله أن تركبوها ، فانه من انتهك معاصى الله فركبها فقد أبلغ فى الاساءة الى نفسه ، وليس بين الاحسان والاساءة منزلة ، فلاهل الاحسان عند ربهم الجنة ولاهل الاساءة عند ربهم النار فاعملوا بطاعة الله واجتنبوا معاصيه .

واعلموا أنه ليس يغنى عنكم من الله احد من خلقه شيئاً لا ملك مقرب ولا نبى مرسل ولا من دون ذلك ، فمن سره أن تنفعه شفاعة الشافعين عند الله فليطلب الى الله أن يرضى عنه .

واعلموا أن أحداً من خلق الله لم يصب رضى الله الا بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة أمره من آل محمد صلوات الله عليهم ، ومعصيتهم من معصية الله ولم يذكر لهم فضلا عظم أو صغر .

واعلموا أن المنكرين هم المكذبون، وان المكذبين هم المنافقون وان الله عز وجل قال للمنافقين وقوله الحق : « ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار وان تجد لهم نصيراً ، ولا يفرقن احد منكم ألزم الله قلبه طاعته وخشيته من احد من الناس اخرجه الله من صفة الحق ولم يجعله من اهلها ، فان من لم يجعل الله من اهل صفة الحق فأولئك هم شياطين الانس والجن ، وأن لشياطين الانس حيلة ومكراً وخدائع ووسوسة بعضهم الى بعضهم يريدون أن استطاعوا أن يردوا أهل الحق عما اكرمهم الله به من النظر في دين الله الذي لم يجعل الله شياطين الانس من أهله أراده أن يستوى أعداء الله وأهل الحق في الشك والانكار والتكذيب فيكونون سواء كما وصف الله تعالى في كتابه من قوله : « ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء » . ثم نهى الله أهل النصر بالحق أن يتخذوا من أعداء الله ولياً ولا نصيراً من فلا يمولنكم ولا يردنكم عن النصر بالحق الذي خصكم الله به من حيلة شياطين الانس ومكرهم من أموركم تدفعون أنتم السيئة بالتي هي أحسن فيا بينكم وبينهم ، تلتمسون بذلك وجه ربكم بطاعته وهم لا خير عندهم .

لا يحل لكم ان تظهروهم على اصول دين الله ، فانهم ان سمعوا منكم فيه شيئاً عادوكم عليه ودفعوه عليكم وجهدوا على هلا ككم واستقبلوكم بما تكرهون ، ولم يكن لكم النصفة منهم فى دول الفجار فاعرفوا منزلتكم فيما بينكم وبين أهل الباطل ، فانه ينبغى لاهل الحق ان ينزلوا أنفسهم منزلة أهل الباطل لان الله لم يجعل أهل الحق عنده بمنزلة أهل الباطل ، ألم يعرفوا وجه قول الله فى كتابه اذ يقول : « ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الارض ام نجعل المتقين كالفجار » اكرموا أنفسكم عن أهل الباطل ولا تجعلوا الله تبارك وتعالى \_ وله المثل الاعلى \_ وامامكم ودينكم الذين تدينون به عرضة لاهل الباطل ، فتغضبوا الله عليكم فتهلكوا .

فهلا مهلا يااهل الصلاح لا تتركوا أمر الله وامر من امركم بطاعته فيغير الله ما بكم من نعمة، احبوا في الله من وصف صفتـكم وابغضوا في الله من خالفكم ، وابذلوا مودتكم ونصيحتكم ( لمن وصف صفتكم ) ولا تبتذلوها لمن رغب عن صفتكم وعاداكم عليها وبغـاكم الغوائل (١) .

هذا أدبنا أدب الله ، فخذوا به وتفهموه واعقلوه ولا تنبذوه ورا. ظهوركم ما وافق هداكم أخذتم به وما وافق هواكم طرحتموه (٣)

ولم تأخذوا به .

واياكم والتجبر على الله ، واعلموا أن عبداً لم يبتل بالتجبر على الله الا تجبر عـلى دين الله ، فاستقيموا لله ولا ترتدوا عـــلى أعقابكم فتنقلبوا خاسرين . اجارنا الله واياكم من التجبر على الله ولا قوة لنا ولكم الا بالله .

وقال عليه السلام : ان العبد أذا كان خلقه الله في الاصل ( أصل الحلق ) مؤمناً لم يمت حتى يكره الله الله الشر ويباعده عنه ، ومن كره الله الله الشر وباعده عنه عافىاه الله من الكبر ان يدخله والجبرية ، فلا نت عريكـته (٣) وحسن خلقه وطلق وجهه وصـار عليه وقار الاسلام وسكينته وتخشعه وورع عن محارم الله واجتنب مساخطه ورزقه الله مودة الناس ومجاملتهم وترك مقاطعة الناس والخصومات ولم يكن منها ولا من أهلها فى شىء .

<sup>(</sup>١) الغائله : الداهية ، الفساد ، المهلكة ، الشر ، جمعها غو ائل .

<sup>(</sup>٢) طرح الشيء : رماه وقذفه ٠

<sup>(</sup>٣) المركة : النفس ، الطبيعة ، الحلق . يقال « فلان لين العربكة » اى سلس الخلق •

وان العبد اذا كان الله خلقه فى الاصل ( اصل الخلق )كافراً لم يمت حتى يجب اليه الشر ويقر به منه ، فاذا حبب اليه الشر وقربه منه ابتلى بالسكبر والجبرية فقسا قلبه وساء خلقه وغلظ وجهه وظهر فحشه وقل حياؤه وكشف الله سره وركب المحارم فلم ينزع عنها وركب معاصى الله وابغض طاعته واهلها ، فبعد ما بين حال المؤهر وحال السكافر .

سلوا الله العافية واطلبوها اليه ولا حول ولا قوة الا بالله .

صبروا النفس على البلاء فى الدنيا ، فان تتابع البلاء فيها والشدة فى طاعة الله وولايته وولاية من امر بولايته خير عاقبة عند الله فى الآخرة من ملك الدنيا ، وان طال تتابع نعيمها وزهر تها وغضارة (١) عيشها فى معصية الله وولاية من نهى الله عن ولايته وطاعته فان الله امر بولاية الائمة الذين سماهم الله فى كتابه فى قوله : ، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ، وهم الذين أمر الله بولايتهم وطاعتهم ، والذين نهى الله عن ولايتهم وطاعتهم وهم ائمة الصلالة الذين قضى اللهان يكون لهم دول فى الدنيا على اولياء الله الائمة من آل محمد ، يعملون فى دولتهم بمعصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وآله ليحق عليهم كلمة العذاب ، وليتكم ان تسكونوا مسع نبى الله محمد صلى الله عليه وآله والرسل من قبله ، فند بروا ما قص الله عليسكم فى كتابه مما ابتلى به انبياءه واتباعهم المؤمنين ، والرخاء مثل الذى اعطاهم .

<sup>(</sup>١) الغضارة : النعمة وطيب العيش والسعة والخصب ٠

وایاکم ومماظة أهـــل الباطل ، وعلیـکم بهدی الصالحین ووقارهم وسکینتهم (۱) وحلمهم وتخشعهم وورعهم عرب محارم الله وصدقهم ووفائهم واجتهادهم لله في العمل بطاعته ، فانـکم ان تفعلوا ذلك لم تنزلوا عند ربکم منزلة الصالحین قبلـکم .

واعلموا أن الله اذا أراد بعبد خيراً شرح صدره للاسلام ، فاذا اعطاه ذلك نطق لسانه بالحق وعقد قلبه عليه فعمل به ، فاذا جمع الله له ذلك تم له اسلامه وكان عند الله ان مات على ذلك الحال من المسلمين حقاً ، واذا لم يرد الله بعبد خيراً وكله الى نفسه وكان صدره ضيقا (٢) حرجا فان جرى على لسانه حق لم يعقد قلبه عليه واذا لم يعقد قلبه عليه لم يعطه الله العمل به ، فاذا اجتمع ذلك عليه حتى يموت وهو على تلك الحال كان عند الله من المنافقين ، وصار ما جرى على لسانه من الحق الذى لم يعطه الله ان يعقد قلبه عليه ولم يعطه العمل به حجة (٣) عليه .

فاتقوا الله وسلوه أن يشرح صدركم للاسلام، وان يجعل ألسنتكم تنطق بالحق حتى يتوفاكم وانتم على ذلك، وأن يجعل منقلبكم منقلب الصالحين قلمكم، ولا قوة الا بالله، والحمد لله رب العالمين.

ومن سره أن يعلم أن الله يحبه فليعمل بطاعة الله وليتبعنا ، ألم يسمع قول الله عز وجـــل لنبيه صلى الله عليه وآله : « قل ان كنتم تحبرن الله فاتبعرني يحببكم الله ويغفر لـكم ذنوبكم ، .

والله لا يطيع الله عبداً ابدأ الا أدخل الله عليه في طاعته انباعنا

<sup>(</sup>١) السكينة : الوقار والطمأ نينة والمهابة •

<sup>(</sup>٢) الحرج: الضيق الشديد.

 <sup>(</sup>٣) الحجة : البرهان ، جمعها حجج وحجاج .

ولا والله لا يتبعنا عبد أبداً الا أحبه الله ، ولا والله لا يدع أحد اتباعنا أبداً الا أبغضنا ، ولا والله لا يبغضنا أحد أبداً الا عصى الله ، ومن مات عاصياً لله أخزاه الله وأكبه على وجهه فى النار . والحمد لله رب العالمين .

### ومن كتاب له عليه السلام الى بعض اصحابه ﴿

واياكم ان تشره أنفسكم الى شيء حرم الله عليكم ، فان من انتهك ماحرم الله عليه هيمنا في الدنيا حال الله بينه وبين الجنة ونعيمها ولذتها وكرامتها القائمة الدائمة لاهل الجنة أبد الآبدين ...

الى ان قال ؛ واياكم والاصرار على شيء مما حرم الله فى القرآن ظهره وبطنه ، وقد قال : « ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » ·

### 🍟 — ومن كتاب له عليه السلام

وهى رسالته التى ارسلها الى أصحاب الرأى والقياس الله الما بعد فانه من دعا غيره الى دينه بالارتياء والمقاييس لم ينصف ولم يصب حظه ، لأن المدعو الى ذلك لا يخلو أيضاً من الارتياء والمقاييس ، ومتى ما لم يكن بالداعى قوة فى دعائه على المدعو لم يؤمن على الداعى ان يحتاج الى المدعو بعد قليل ، لانا قد رأينا المتعلم الطالب ربما كان فائقاً لمعلم ولو بعد حين ، ورأينا المعلم الداعى ربما احتاج فى رأيه الى رأى من يدعو ، وفى ذلك تحير الجاهلون وشك المرتابون وظن الظانون .

ولو كان ذلك عند الله جائزاً لم يبعث الله الرسل بما فيه الفصل(١) ولم ينه عن الهزل (٢) ولم يعب الجهل ، ولـكن الناس لما سفهوا الحق وغمطوا (٣) النعمة واستغنوا بجهلهم وتدابيرهم عن علم الله واكتفوا بذلك دون رسله والقوام بأمره وقالوا: « لا شيء الا ما ادركته عقولنا وعرفته ألبابنا ، (٤) فولاهم الله ما تولوا واهملهم وخذلهم حتى صادوا عبدة انفسهم من حيث لا يعلمون .

ولو كان الله رضى منهم اجتهادهم وارتياءهم فيها ادعوا من ذلك لم يبعث الله اليهم فاصلا لما بينهم ولا زاجراً عن وصفهم ، وانما استدللنا أن رضا الله غير ذلك ببعثة الرسل بالامور القيمة الصحيحة والتحذير عن الامور المشكلة المفسدة ، ثم جعلهم ابوابه وصراطه والادلاء عليه بأمور محجوبة عن الرأى والقياس ، فمن طلب ما عند الله بقياس ورأى لم يزدد من الله الا بعداً ولم يبعث رسولا قط وان طال عمره قابلا من الناس خلاف ما جاء به حتى يكون متبوعاً مرة وتابعا اخرى ، ولم يرايضاً فيا جاء به استعمل رأياً ولا مقياساً حتى يكون ذلك واضحاً عنده كالوحى من الله ، وفى ذلك دليل لسكل ذى لب وحجى (٥) أن كالوحى من الله ، وفى ذلك دليل لسكل ذى لب وحجى (٥) أن

<sup>(</sup>١) الفصل ؛ الحق المحض .

<sup>(</sup>۲) هزل فی کلامه: من و هذی ، ضد جد .

<sup>(</sup>٣) غمط النعمة : لم يشكر ها •

<sup>(</sup>٤) الالباب جمع اللب : وهو العقل المجرد من الشوائب او ماذكا من العقل فكل لب عقل ولا يعكس •

<sup>(</sup>٥) الحجى: العقل والفطنة .

الرسل لا في الرسل.

فاياك ايها المستمع ان تجمع عليك خصلتين : احداهما القذف بما جاش به صدرك واتباعك لنفسك الى غير قصد ولا معرفة حد ، والاخرى استغناؤك عما فيه حاجتك وتكذيبك لمن اليه مردك .

واياك وترك الحق سأمة وملالة وانتجاعك (١) الباطل جهلا وضلالة ، لانا لم نجد تابعاً لهواه جائراً عما ذكرنا قط رشيداً ، فانظر في ذلك .

ومن كـتاب له عليه السلام
 عندما كـتب اليه المنصور مرة: ﴿

﴿ لَمَ لَا تَغْشَانًا كَمَا يَغْشَانًا النَّاسَ؟ فأجابه الصادق عليه السلام ﴾ ليس لنا ما نخافك من أجله ، ولا عندك من أمر الآخرة ما نرجوك له ، ولا أنت في نعمة فنهنيك ، ولا تراها نقمة فنعزيك ، فا نصنع عندك؟

فكتب اليه : تصحبنا لتنصحنا . فأجابه : من أراد الدنيا لا ينصحك ، ومن أراد الآخرة لا يصحبك .

فقال المنصور : والله لقد ميز عندى منازل من يريد الدنيا عن يريد الآخرة ، وانه بمن يريد الآخرة لا الدنيا .

ومن كتاب له عليه السلام
 واما ما سألت من القرآن فذلك أيضاً من خطراتك المتفاوتة

<sup>(</sup>١) اي طلبك .

المختلفة ، لان القرآن ليس على ما ذكرت وكل ما سمعت فمعناه غير ما ذهبت اليه ، وانما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم ولقوم يتلونه حق تلاوته ، وهم الذين يؤمنون به ويعرفونه ، فأما غيرهم فما أشد اشكاله عليهم وابعده من مذاهب قلوبهم ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ليس شيء بأبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن ، .

وفى ذلك تحير الخلائق أجمعون الا من شاء الله ، وانما أراد الله بتعميته فى ذلك ان ينتهوا الى بابه وصراطه وان يعبدوه وينتهوا فى قوله الى طاعة القوام بكتابه والناطقين عن أمره ان يستنطقوا ما احتاجوا اليه من ذلك عنهم لا عن انفسهم . ثم قال : « ولو ردوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » فأما غيرهم هليس يعلم ذلك ابداً ولا يوجد .

وقد علمت انه لا يستقيم أن يكون الحلق كلهم ولاة الام ، اذ لا يجدون من يأثمرون عليه ولا يبلغونه امر الله ونهيه ، فجعل الله الولاة خواص ليقتدى بهم من لم يخصصهم بذلك ، فافهم ذلك ان شاء الله .

واياك اياك وتلاوة القرآن برأيك ، فان الناس غير مشتركين في علمه كاشتراكهم فيها سواه من الامور ، ولا قادرين عليه ولا على تأويله الا من حده وبابه الذي جعله الله له ، فافهم ان شاء الله واطلب الامر من مكانه تجده ان شاء الله .

### 

اما بعد : فانى أوصيك بتقوى الله ، فان الله قد ضمن لمن اتقاه ان يحوله عما يكره الى ما يحب ويرزقه من حيث لا يحتسب ، فاياك أن تكون بمن يخاف على العباد من ذنوبهم ويأمن العقوبة من ذنبه ، فان الله عز وجل لا يخدع عن جنته ولا ينال ما عنده الابطاعته .

### 

﴿ باسناده الى داود بن رزين قال ؛ مرضت بالمدينة مرضاً شديداً فبلغ ذلك ابا عبد الله عليه السلام فكتب الى ؛ قد بلغنى علتك فاشتر صاعاً من بر ثم استلق على قفاك وانثره على صدرك كيفها انتثر وقل ؛ ﴾ اللهم انى اسألك باسمك الذى اذا سألك به المضطر كشفت ما به من ضر ومكنت له فى الارض وجعلته خليفتك على خلقك أن تصلى على محمد وآل محمد وان تعافينى من علتى .

ثم استو جالساً واجمع البر من حولك وقل مثل ذلك ، فكأنما نشطت من عقال ، وقد فعله غير واحد فانتفع به . ۸ – ومن كـتاب له عليه السلام
 الله عبد الله بن الحسن رضى الله عنه بيه
 ﴿ حين حمل هو واهل بيته يعزيه عما صار اليه ﴾

### بسم الله الرحمن الرحيم

الى الخلف الصالح والذرية الطيبة من ولد أخيه وابن عمه . اما بعد . فلان كنت تفردت انت واهل بيتك بمن حمل معك بما اصابكم ما انفردت بالحزن والغبطة والـكمآبة واليم ووجع القلب دونى، فقد نالني من ذلك من الجزع والقلق وحر المصيبة مثل ما نالك ، ولـكن رجعت الى ما أمر الله جل جلاله به المتقين من الصبر وحسن العزاء حين يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم : • فاصبر لحـكم ربك فانــك بأعيننا ، وحين يقول : • فاصبر لحـكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ، وهو يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم حين مثل بحمزة عليه السلام : وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به واثن صبرتم لهو خير للصابرين ، وصبر صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعاقب . وحين يقول : . وأمر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقأ نحن نرزقك والعاقبة للنقوى » . وحين يقول : . الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون . او لئك عليهم صلوات مر. ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ، . وحين يقول : « انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ، وحين يقول لقهان لابنه : • واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم واصبروا ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . .

وحين يقول: « الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ، . وحين يقول ؛ « ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ، . وحين يقول ؛ « ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين » . وحين يقول ؛ « وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يجب الصابرين ، وحين يقول ؛ « والصابرين ، وحين يقول ؛ « والصابرين والصابرات ، وحين يقول ؛ « واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ، وامثال ذلك من القرآن كثير .

واعلم أى عم وابن عم ان الله جل جلاله لم يبال بضر الدنيا لوليه ساعة قط ، ولا شيء احب اليه من الضر والجمد واللائواء مع الصبر ، وانه تبارك و تعالى لم يبال بنعيم الدنيا لعدوه ساعة قط ، لو لا ذلك ما كان اعداؤه يقتلون اولياءه ويخيفونهم ويمنعونهم ، واعداؤه آمنون مطمئنون عالون ظاهرون ، ولو لا ذلك ما احتجب زكريا وما قتل يحبي ظلماً وعدوانا في بغي من البغايا ، ولو لا ذلك ما قتل جدك على بن ابي طالب اضطهاداً وعدوانا .

ولو لا ذلك ما قال الله عز وجل فى كشابه : • ولو لا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون . .

ولو لا ذلك لما قال فى كــتابه : « ايحسبون انما نمدهم به مر... مال وبنين نسارع لهم فى الخيرات بل لا يشعرون . .

ولو لا ذلك لما جاء فى الحديث ؛ ان الدنيا لا تساوى عند الله جناح بعوضة . ولو لا ذلك ما سقى كافراً منها شربة من ماء . ولو لا ذلك لما جاء فى الحديث : لو ان مؤمناً على قلة جبل لابتعث الله له كافراً أو منافقاً يؤذيه .

ولو لا ذلك لما جاء فى الحديث : انه اذا أحبُ الله قوماً أو احب عبداً صب عليه البلاء ، فلا يخرج من غم الا ووقع فى غم .

ولو لا ذلك لما جاء فى الحديث ؛ ما من جرعتين أحب الى الله عز وجل أن يجرعها عبده المؤمن فى الدنيا من جرعة غيظ كظم عليها وجرعة حزن عند مصيبة صبر عليها بحسن عزاء واحتساب .

ولو لا ذلك لما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعون على من ظلمهم بطول العمر وصحة البدن وكثرة المال والولد . ولو لا ذلك ما بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان اذا خص رجلا بالترحم عليه والاستغفار استشهد .

افرغ الله علينا صبراً وعليـكم الصبر ، وختم لنا ولـكم بالاجر والسعادة ، وانقذنا واياكم من كل هلـكة بحوله وقوته انه سميع مجيب ، وصلى الله على صفوته من خلقه محمد النبي واهل بيته .

## ومن كتاب له عليه السلام أرسله الى النجاشى (١)

﴿ وهو رجل من الدهافين وكان عاملا على الاهواز وفارس ، فقال بمض اهل عمله لابى عبد الله عليه السلام ؛ ان فى ديوان النجاشى على خراجا وهو مؤمن يدين بطاعتك فان رأيت ان تسكتب لى كتاباً . فكتب اليه ابو عبد الله الصادق عليه السلام ؛ ﴾

### بسم الله الرحمن الرحيم

سر اخاك يسرك الله .

فلما ورد الكتاب عليه دخل عليه وهو في مجلسه ، فلما خلا ناوله الكتاب وقال : هذا كتاب ابي عبد الله عليه السلام ، فقب له ووضعه على عينيه وقال له : ما حاجتك ؟ قال : خراج على في ديوانك فقال له : وكم هو ؟ فقال : عشرة آلاف درهم . فدعا كاتبه وأمره بأدائها عنه ثم اخرجه منها (٧) وأمر ان يثبتها له لقابل ، ثم قال له : سررتك ؟ فقال : نعم جعلت فداك . ثم امر له بمركب وجادية وغلام وأمر له بتخت ثياب (٣) في كل ذلك يقول له : هل سررتك ؟ فيقول : نعم جعلت فداك . ثم امر له بمركب وجادية وغلام وأمر له بتخت ثياب (٣) في كل ذلك يقول له : هل سررتك ؟ فيقول : نعم جعلت فداك . فيكل قال « نعم » زاده حتى فرغ ، ثم

 <sup>(</sup>١) النجاشى بفتح النون وكسرها وتشديد الياء ، وتخفيفها افصح . وهو
 الاب التاسع للشيخ الاجل احمد بن على بن احمد بن العباس صاحب كتاب الرجال
 والدهقان معرب يطلق على رئيس القرية وعلى التاجر وعلى من له مال وعقار .

<sup>(</sup>٢) اي اخرج اسمه من دفاتر الديوان .

<sup>(</sup>٣) التخت : وعاء يصان فيه الثياب .

قال له : احمل فرش هذا البيت الذي كنت جالساً فيه حين دفعت الى كتاب مولاى الذي ناولتني فيه وارفع الى حوائجك . قال : ففعل وخرج الرجل فصار الى ابى عبد الله عليه السلام بعد ذلك فحدثه الرجل بالحديث على جهته ، فجعل يسر بما فعل . فقال الرجل : يابن رسول الله كأنه قد سرك ما فعل بى ؟ فقال ؛ اى والله لقد سرائه ورسوله .

#### 

﴿ قال عبد الله بن سليمان النوفلي \$ كدنت عند جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ، فاذا بمرلى لعبد الله النجاشي ورد عليه فسلم وأوصل اليه كتاباً ففضه وقرأه ، فاذا أول سطر فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم ، اطال الله بقاء سيدى وجعلى من كل سوء فداه ، انى بليت بولاية الاهواز ، فان رأى سيدى ان يحد لى حداً أو يمثل لى مثلا لاستدل به على ما يقربنى الى الله جل وعز والى رسوله ، ويلخص فى كتابه ما يرى لى العمل به وفيها يبذله وابتذله واين اضع زكانى وفيمن اصرفها وبمن آنس والى من استريح ومن اثق وآمن وألجأ اليه فى سرى ، فعسى أن يخلصنى الله بهدايتك ودلالتك ، فانك حجة الله على خلقه وأمينه فى بلاده ، لا زالت نعمته عليك . قال عبد الله بن سلمان فأجابه ابو عبد الله عليه السلام : ﴾

### بسم الله الرحمن الرحيم

حاطك الله بصنعه ، ولطف بـك بمنه ، وكلاً ك برعايته ، فانه ولى ذلك .

اما بعد ؛ فقد جاء الى رسولك بكتابك فقرأته وفهمت جميسع ما ذكرته وسألت عنه ، وزعمت انك بليت بولاية الاهواز فسرنى ذلك وساءنى ، فأما سرورى بولايتك فقلت عسى ان يغيث الله بك ملهوفا من اولياء آل محمد صلى الله عليه وآله ويعزبك ، وساءنى من ذلك فان ادنى ما أخاف عليك ان تمثر بولى لنا فلا تشم حظيرة القدس .

فانى ملخص لك جميع ما سألت عنه ، ان انت عملت به ولم تجاوزه رجوت ان تسلم انشاء الله تمالى ، اخبرنى ابى عن آبائه عن على بن ابى طالب عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال : • من استشار اخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لبه ،

واعلم انى سأشير عليك برأى ان انت عملت به تخلصت مما أنت متخوفه ، واعلم ان خلاصك ونجاتك من حقن الدماء وكيف الاذى من اولياء أنله والرفق بالرعية والتأنى وحسن المعاشرة مع لين في غير ضعف وشدة في غير عنف ، ومداراة صاحبك ومن يرد عليك من رسله ، وارتق فتق رعيتك بأن توافقهم على ما وافق الحق والعدل انشاء الله .

اياك والسعاة واهل النهائم فلا يلتزقن (١) منهم بك أحد ، ولا يراك الله يوماً وليلة وأنت تقبل منهم صرفاً ولا عــــدلا فيسخط الله

<sup>(</sup>١) لزق والتزلق : لصق والنصق .

عليك ويهتك سترك .

فأما من تأنس به وتستريح اليه وتلج امورك اليه فذلك الرجـل الممتحن المستبصر الامين الموافق لك على دينك ، وميز عوامك وجرب الفريقين فان رأيت هنا لك رشداً فشأنك .

واياك ان تعطى درهما او تخلع ثوباً او تحمل على دابة فى غير ذات الله لشاعر أو مضحك او ممتزح الا اعطيت مثله فى ذات الله .

ولتكن جوائزك وعطاياك وخلمك للقواد والرسل والاحفاد واصحاب الرسائل واصحاب الشرط والاخماس وما اردت أن تصرفه فى وجوه البر والنجاح والفتوة والصدقة والحج والمشرب والكسوة التى تصلى فيها وتصل بها والهدية التى تهديها الى الله عز وجل والى رسوله صلى الله علمه وآله من أطيب كسك .

ياعبد الله اجهد الا تكنز ذهباً ولا فضة فتكون من اهل هذه الآية التى قال الله عز وجل : « الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله ، .

ولا تستصغرن من حلو اوفضل طعام تصرفه فى بطون خالية ليسكن بها غضب الله تبارك وتعالى .

واعلم انى سمعت من ابى يحدث عن آبائه عن امير المؤمنين عليهم السلام انه سمع النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوماً: ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعاناً وجاره جائع . فقلنا : اهلـكنا يارسول الله ؟ فقال : من فضل طعامكم ومن فضل تمركم ورزقكم وخلقكم وخرقكم تطفون بها غضب الرب .

فخرج امير المؤمنين عليه السلام من الدنيا وليس في عنقه تبعة

لاحد حتى لتى الله محموداً غير ملوم ولا مذموم ، ثم اقتدت به الائمة من بعده بما قد بلغكم ، لم يتلطخوا بشىء من بوائقها صلوات الله عليهـــم اجمعين واحسن مثواهم .

وقد وجهت اليك بمكارم الدنيا والآخرة ، فان انت عملت بما نصحت لك فى كتابى هذا ثم كانت عليك من الدنوب والخطايا كشل اوزان الجبال وامواج البحار رجوت الله ان يتحامى عنك جل وعز بقدرته .

ياعبد الله اياك ان تخيف مؤمناً ، فان ابى محمد حدثنى عن ابيه عن جده على بن ابى طالب عليهم السلام انه كان يقرِل ؛ من نظر الى مؤمن نظرة ليخيفه بها اخافه الله يوم لا ظل الا ظله ، وحشره فى صورة الذر لحمه وجسده وجميع اعضائه حتى يورده مورده .

وحدثنى ابى عن آبائه عن على عن النبى صلى الله عليه وآله انه قال : من اغاث لهفاناً من المؤمنين اغائه الله يوم لا ظل الا ظله ، وآمنه الله يوم الفزع الاكبر ، وآمنه عن سوء المنقلب ، ومن قضى لآخيه المؤمن حاجة قضى الله له حوائج كشيرة احداها الجنة ، ومن كسا اخاه المؤمن من عرى كساه الله من سندس الجنة واستبرقها وحريرها ، ولم يزل فى رضوان الله ما دام على المكسو منها سلك ، ومن اطعم اخاه من جوع اطعمه الله من طيبات الجنة ، ومن سقاه من ظما سقاه الله من الرحيق المختوم ، ومن اخدم اخاه المدن مع اوليائه الطاهرين ، ومن حمل اخاه المؤمن من رحله حمله واسكنه مع اوليائه الطاهرين ، ومن حمل اخاه المؤمن من رحله حمله الله على ناقة من نوق الجنة وباهى به الملائكة المقربين يوم القيامة ، ومن زوج اخاه المؤمن امرأة يأنس بها وتشد عضده ويستريح اليها

زوجه الله من حور العين وآنسه بمن احب من الصديقين من اهل بيته واخوانه وانسهم به ، ومن اعان اخاه المؤمن الى منزله لا لحاجة منه اليه كـــتب من زوار الله وكان حقيقاً على الله ان يكرم زائره .

ياعبد الله وحدثني ابى عن آبائه عن على عليه السلام انه سمع من رسول الله يقول لاصحابه يوماً : معاشر الناس انه ليس بمؤمن من لعن بلسانه ولم يؤمن بقلبه ، فلا تتبعوا عثرات المؤمنين فانه من اتبع عثرة مؤمن اتبع الله عثراته يوم القيامة وفضحه في جوف بيته.

وحدثنى أبى عن على عليه السلام قال: اخذالته فى ميشاق المؤمن ان لا يصدق فى مقالته ولا ينتصف من عدوه ولا يشنى غيضه الا بفضيحة نفسه ، لان كل مؤمن ملجم وذلك لغاية تصيرة وراحة طويلة ، اخذ الله ميثاق المؤمن على اشياء أيسرها مؤمن مثله يقول بمقالته يتعبه ويحسده ، والشيطان يغويه ويعينه ، والسلطان يقفو أثره ويتبع عثراته ، وكافر بالذى هو مؤمن به يرى سفك دمه ديناً واباحة حريمه غنماً ، فما بقاء المؤمن بعد هذا ياعبد الله .

وحدثنى ابى عن آبائه عن النبى صلى الله عليه وآله قال : نزل جبرئيل عليه السلام فقال : يامحمد أن الله يقرأ عليك السلام ويقول : اشتققت للمؤمن اسماً من اسمائى ، سميته مؤمناً ، فالمؤمن منى وانا منه ، من استهان بمؤمن فقد استقبلنى بالمحاربة .

ياعبد الله وحدثنى ابى عن آبائه عليهم السلام عن عـلى عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله انه قال يوما : ياعـلى لا تناظر رجلاحتى تنظر فى سريرته ، فأن كانت سريرته حسنة فأن الله عز وجل لم يكرب ليخذل وليه ، وأن كانت سريرته ردية فقد يكفيه

مساویه ، فلو جهدت ان تعمل به اکثر مما عمله من معاصی الله عز و جل ما قدرت علمه .

ياعبد الله وحدثنى ابى عن آبائه عن على عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله قال : ادنى الكفران يسمع الرجل عن أخيه الكلمة ليحفظها عليه يريد ان يفضحه بها ، اولئك لا خلاق لهم .

ياعبد الله حدثنى ابى عن آبائه عن على عليه السلام انه قال ؛ من قال في مؤمن ما رأت عيناه وسمعت اذناه ما يشينه ويهدم مروأته فهو من الذين قال الله عز وجل ؛ « ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب البم » .

يا عبد الله حدثنى ابى عن آبائه عن على عليه السلام انه قال: من روى عن اخيه المؤمن رواية يريد بها هدم مروأته و ثلبه ما أو بقه الله بخطيئته حتى يأتى بمخرج مما قال وأن يأتى بالمخرج منه ابداً ، ومن ادخل على اخيه المؤمن سروراً فقد ادخل على اهل البيت سروراً ، ومن ومن ادخل على اهل البيت سروراً فقد ادخل على رسول الله صلى الله عليه وآله سروراً ، ومن ادخل على رسول الله عليه وآله سروراً فقد سر الله ، فحقيق عليه ان يدخله الجنة حينئذ .

ثم انى أوصيك بتقوى الله وايثار طاعته والاعتصام بحبله ، فأنه من اعتصم بحبل الله فقد هدى الى صراط مستقيم ، فأنق الله ولا تؤثر احداً على رضاه وهواه ، فأنه وصية الله عز وجل الى خلقه لا يقبل منهم غيرها ولا يعظم سواها .

واعلم ان الخلائق لم يوكلوا بشيء اعظم من التقوى فانه وصيتنا اهل البيت ، فان استطعت ان لا تنال شيئا من الدنيا تسأل عنه غداً فافعل . قال عبد الله بن سليمان : فلما وصل كتاب الصادق عليه السلام الى النجاشي نظر فيه فقال : صدق والله الذي لا إله الا هـو مولاي، فما عمل احد بما في هذا الكتتاب الا نجى . فلم يزل عبد الله يعمل به في ايام حياته .

# ۱۱ - ومن رسالة له عليه السلام شيخ في الغنائم ووجوب الحمس چيجـ

فهمت ما ذكرت انه اهتممت به من العلم بوجوه مواضع ما فله فيه رضى ، وكيف امسك سهم ذى القربى منه ، وما سألنى من اعلامك ذلك كله ، فاسمع بقلبك وانظر بعقلك ، ثم اعط فى جنبك النصف (١) من نفسك ، فانه اسلم لك غداً عند ربك المتقدم امره ونهيه اليك . وفقنا الله واياك .

اعلم ان الله ربى وربك ما غاب عن شيء وما كان ربك نسياً ، وما فرط فى الكتاب من شيء وكل شيء فصله تفصيلا ، وانه ليس ما وضح الله تبارك وتعالى من اخذ ماله بأوضح مما أوضح الله من قسمته اياه فى سبله ، لانه لم يفترض من ذلك شيئا فى شيء من القرآن الا وقد اتبعه بسبله اياه غير مفرق بينه وبينه ، يوجبه لمن فرض له ما لا يزول عنه من القسم كما يزول ما بقى سواه (٢) عمن سمى له لانه يزول

<sup>(</sup>١) النصف بالكسر وقد تثلث : الانصاف والعدل .

 <sup>(</sup>۲) القسم ـ بالفتح ـ : مصدر «وما بقى سواه »اى سوى القسم. والمراد ان موارد القسمة كلى لا يزول وثابت دأعاً ، بخـ الاف غيره فانه جزئى يزول بزوال اسمه.

عن الشيخ بكبره والمسكين بغناه وابن السبيل بلحوقه ببلده ، ومع توكيد الحج مع ذلك بالامر به تعليها وبالنهى عما ركب بمن منعه تحرجاً(١) فقال الله جل وعز فى الصدقات ـ وكانت اول ما افترض الله سبله ـ : ما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل ، فالله اعلم نبيه صلى الله عليه وآله موضع الصدقات .

واما المغانم (٣) فانه لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من قتل قتيلا فله كنذا وكيذا ، ومن اسر اسيراً فله من غنائم القوم كيذا وكيذا ، فان الله قد وعدنى ان يفتح الله على وانعمنى عسكرهم .

فلما هزم الله المشركين وجمعت غنائمهم قام رجل من الانصار فقال ؛ يارسول الله انك امرتنا بقتال المشركين وحثثتنا عليه وقلت ؛ من اسر اسيراً فله كذا وكذا من غنائم القوم ، ومن قتل قتيلا فله كذا وكذا . انى قتلت قتيلين ـ لى بذلك البينة ـ واسرت اسيراً فاعطنا ما اوجبت على نفسك يارسول الله .

ثم جلس فقام سعد بن عبادة فقال : يارسول الله ما منعنا ان نصيب مثل ما أصابوا جبن عن العدو ولا زهادة فى الآخرة والمغنم (٣) ولكنا نخوفنا ان بعد مكاننا منك فيميل اليك من جند المشركين او

<sup>(</sup>١)التحرج: تجنب الحرج ، اي الاثم.

<sup>(</sup>٢) المغانم : جمع مغنم ، اى الغنيمه .

<sup>(</sup>٣) جبن فاعل لقوله « منعنا » ، اي ما منعنا جبن عن العدو ولا زهادة

يصيبوا منك ضيعة (١) فيميلوا اليك فيصيبوك بمصيبة ، وانك ان تعط هؤلاء القوم ما طلبوا يرجع سائر المسلمين ليس لهم من الغنيمة شيء .

ثم جلس فقام الانصارى فقال مثل مقالته الاولى ثم جلس يقول ذلك كل واحد منهما ثلاث مرات .

فصد النبي صلى الله عليه وآله بوجهه فأنزل الله عز وجل:

« يسألونك عن الانفال (٢) ، والانفال اسم جامع لما اصابوا يومئذ مثل قوله : « ما افاء الله على رسوله ، ومثل قوله : « وما غنمتم من شيء ، ثم قال : « قل الانفال لله والرسول ، فاختلجها الله من ايديهم فجعلها لله ولرسوله . ثم قال : « فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين ، .

فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة انزل الله عليه:

و اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التتى الجمعان ، فأما قوله ؛ ولله ، فكما يقول الانسان هو لله ولك ولا يقسم لله منه شيء ، فخمس رسول الله صلى الله عليه

 <sup>(</sup>١) الضيعة بالكسر : التلف و الهلاك ، الفقد . وبالفتح : المرة من ضاع .
 (٢) الانفال جمع نفل بالتحريك : الزيادة والغنيمة ،من نفل الرجل كنصر :

اعطاه نافلة من المعروف مما لا يريد ثوابه منه . والانفال : ما زاده الله هذه الامة في الحلال . وافاء الله : جعله فيئا ، والفيء : الغنيمه والظل ، واصله بمعنى الرجوع فكأن في معنى الغنيمة والظل معنى الرجوع ايضا . وقيل : المال المأخوذ من الكفار ينقسم الى ما يحصل من غير قتال وايجاف خيل ولا ركاب ، والى ما حصل بذلك ويسمى الاول فيئاً والثانى غنيمة .

وآله الغنيمة التي قبض بخمسة اسهم ، فقبض سهم الله لنفسه يحيى به ذكره ويورث بعده ، وسهما لقرابته من بني عبد المطلب ، فانفذ سهماً لايتام المسلمين وسهما لمساكينهم وسهما لابن السبيل من المسلمين في غير تجارة ، فهذا يوم بدر وهذا سبيل الغنائم التي أخذت بالسيف

واما ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب (١) فان كان المهاجرون حين قدموا المدينة اعطتهم الانصار نصف دورهم ونصف أموالهم ، والمهاجرون يومئذ نحو مائة رجل ، فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على بنى قريظة والنضير (٢) وقبض أموالهم قال النبي صلى الله عليه وآله للانصار : ان شتم أخرجتم المهاجرين من دوركم وأموالكم وأقسمت لهم هذه الاموال دونكم ، وان شئم تركتم أموالكم ودوركم وأقسمت لحكم معهم .

قالت انصار : بل اقسم لهم دوننا واتركهم معنا فى دورنا وأموالنا فأنزل الله تبارك وتعالى : « ما افاء الله على رسوله منهم - يعنى يهود قريظة - فما أوجفتم عليه من خيل ولاركاب ، لانهم كانوا معهم بالمدينة أقرب من أن يوجف عليهم بخيل ولاركاب ثم قال : « للفقر ا

<sup>(</sup>١) الايجاف: السير الشديد. والحيل: جماعة الافراس، وقيل لا واحد له من لفظه كالقوم والرهط، والجمع خيول، وتستعمل مجازاً للفرسان. والركاب كتاب: الابل التي تحمل القوم، واحدتها راحلة، فلا واحد لها من لفظها، وجمعها ركب كتب.

<sup>(</sup>٢) بني قريظة كحهينة ، و بنو النضير كشرير : بطنان من اليهود كان بينهم و بين النبي صلى الله عليه و آله وسلم عهد وميثاق فنقضوا ، وللمسلمين معهم مواقف عظيمة \_ راجع ابن الاثير والطبرى .

المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون ، فجعلها الله لمن هاجر من قريش مع النبي صلى الله عليه وآله وصدق ، وأخرج أيضا عنهم المهاجرين مع رسول الله من العرب لقوله : « الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ، لان قريشا كانت تأخذ ديار من هاجر منها وأموالهم ، ولم تكن العرب تفعل ذلك بمن هاجر منها ، ثم أثني على المهاجرين الذين جعل لهم الخس وبرأهم من النفاق بتصديقهم اياه حين قال : « فأولئك هم الصادقون ، لا الكاذبون ، ثم اثني على الانصار وذكر ما صنعوا وحبهم للمهاجرين وايثارهم اياهم وانهم لم يوجدوا في أنفسهم حاجة - يقول : حزازة (١) - مما اوتوا ، يعني المهاجرين ونهم فأحسن الثناء عليهم فقال : « والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة بما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومرب يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ،

وقد كان رجال اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله قد وترهم (٢) السلمون فيما أخذوا من أموالهم ، فكانت قلوبهم قد امتلائت عليهم ، فلم حسن اسلامهم استغفروا لانفسهم بما كانوا عليه من الشرك وسألوا الله أن يذهب بما في قلوبهم من الغل لمن سبقهم الى الايمان ، واستغفروا لهم حتى يحلل ما في قلوبهم وصادوا اخوانا لهم ، فأثنى الله على الذين لهم حتى يحلل ما في قلوبهم وصادوا اخوانا لهم ، فأثنى الله على الذين

 <sup>(</sup>١) الحزازة بالفتح: التعسف في الكلام. و ايضا: وجع في القلب من غيظ و نحوه.

<sup>(</sup>٢) و ترهم : قطعهم و ابعدهم . و تر القوم :جعل شفعهم و تر أ ، اى افر دهم.

قالوا ذلك خاصة فقال : « والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤف حم » .

فأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله المهاجرين عامة من قريش على قدد حاجتهم فيما يرى ، لانها لم تخمس فتقسم بالسوية ، ولم يعط أحداً منهم شيئا الا المهاجرين من قريش غير رجلين من أنصار يقال لاحدهما سهل بن حنيف (١) .

(١) هو سهل بن حنيف بن واهب الانصارى الاوسى من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، شهد بدراً والمشاهد كلها ، وكا في بدء الاسلام عام الاول من الهجرة يكسر اصنام قومه ليلا فيحملها الى امرائة مسلمة من الانصار لا زوج لها يقول لها : خذى فاحتطبي بهذا ، وكان امير المؤمنين عليه السلام يذكر ذلك عنه بعد موته متعجباً .

وروى انه شهد العقبة وكان من النقباء الذين اختارهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاثنى عشر في ليلة العقبة ، وكان هو ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم احد لما انهزم الناس وبايعه على الموت ، وجعل ينضح يومئذ بالنبل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، نبلوا سهلا فانه سهل ،

وكان من اصحاب امير المؤمنين عليه السلام استخلفه صلوات الله عليه على المدينة لما خرج الى البصرة ، وكان واليه ثم ولاه على فارس فأخرجه الى اهل فارس فوجه عليه السلام زياداً فارضوه وصالحوه وادوا الحراج ، ثم شهد سهل مع على عليه السلام صفين ، وكان هو واخوه عثمان بن حنيف من شرطة الحميس ، وتوفى بالكوفة بعد مرجعه معه فى صفين ، وكان من احب الناس اليه وجزع من

وللاخر سماك بن خرشه \_ أبو دجانة (١) \_ فانه اعطاهما لشدة حاجة كانت بهما من حقه ، وامسك النبي صلى الله عليه وآله من أمرال بنى قريظة والنضير ما لم يوجف عليه خيل ولا ركاب سبع حوائط لنفسه ، لانه لم يوجف على فدك خيل أيضا ولا ركاب .

واما خيبر فانها كانت مسيرة ثلاثة أيام من المدينة ، وهى أموال اليهود ولسكنه اوجف عليها خيل وركاب وكانت فيها حرب فقسمها على قسمة بدر ، فقال الله عز وجل : « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، فهذا سبيل ما أفاء الله على رسوله مما اوجف عليه خيل وركاب .

وقد قال على بن ابى طالب صلوات الله عليه : ما زلنا نقبض سهمنا بهذه الآية التى أولها تعليم واخرها تحرج (٢) حتى جاء خمس السوس وجندى سابور (٣) .

<sup>..</sup> مو ته فقال عليه السلام : « لو احبني جبل لنهافت » وكفنه في برد احمر حبرى وصلى عليه خمس صلوات فكبر خمساوعشرين تكبيرة : بأن صلى عليه و كبر خمس تكبيرات ثم مشى ثم وضعه وصلى عليه وكبر خمس تكبيرات اخرى يصنع ذلك الى ان انتهى الى قبره ، وقال عليه السلام : لوكبرت عليه سبعين مرة لكان اهلا .

 <sup>(</sup>۱) ابن لوذان الانصاری الحزرجی من اصحاب رسول الله صلی الله علیه
 وآله و سلم ، شهد بدراً و احداً و جمیع المشاهد ، وقیل انه شهد صفین ایضاً.

<sup>·</sup> کوج خ ل

 <sup>(</sup>٣)كانتا مدنيتين في نواحى فارس فتحها المسلمون في سنة ١٧ ه.

الى أن قال عليه السلام : ثم قال على صلوات الله عليه : ان الله حرم على رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة فعوضه منها سهما من الحنس ، وحرمها على أهل بيته خاصة دون قرمهم ، وأسهم لصغيرهم وكبيرهم وذكرهم وانتاهم وفقيرهم وشاهدهم وغائبهم ، ولانهم انما اعطوا سهمهم لانهم قرابة نبيهم والتي لا تزول عنهم .

الحمد لله الذي جعله منا وجعلنا منه ، فلم يعط رسول الله صلى الله عليه وآله أحداً من الحنس غيرنا وغير خلفائنا وموالينا ، لانهم منا واعطى من سهمه ناسالحرمكانت بينه وبينهم معونة في الذي كان بينهم ، فقد اعلمتك ما أوضح الله من سبيل هذه الانفال الاربعة وما وعد من أمره فيهم ونوره بشفاء من البيان وضياء من البرهان ، جاء به الوحى المنزل وعمل به النبي المرسل صلى الله عليه وآله ، فمن حرف كلام الله أو بدله بعد ما سمعه وعقله فانما ائمه عليه ، والله حجيجه (١) ، والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته .

0 0 0

وبهذا ينتهى ما تيسر لى جمعه من كتبه ورسائله عليه السلام وهو آخر الباب الثانى ، ولنشرع فى الباب الثالث بالمختار من حكمه والقصار من كلماته انشاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) الحجيج: الغالب باظهار الحجة .

الباب الثالث في حكمة علية السلام والقصار من كلماته

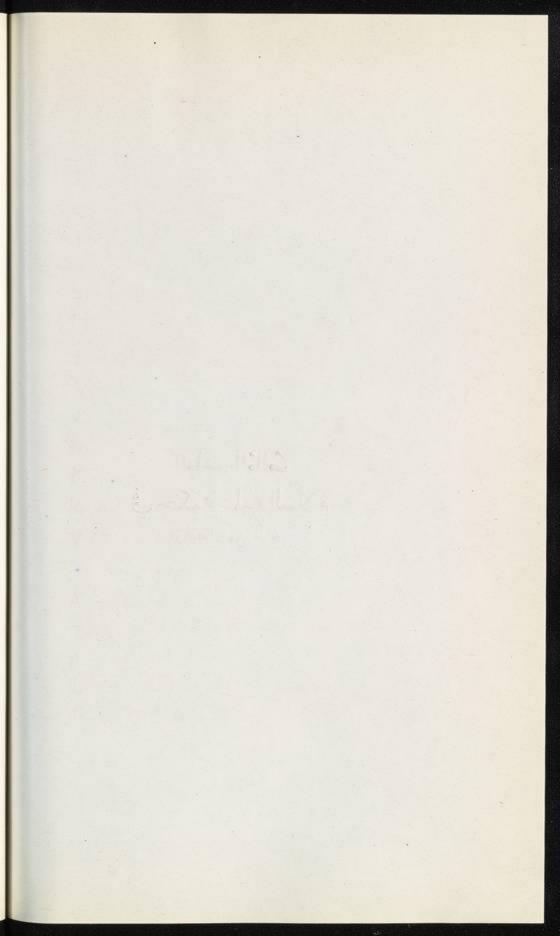

١ - قال عليه السلام:

العلم رأس الحير كله .

٢ – وقال عليه السلام :

وجدت علوم الناس فى أربع ؛ اولها ان تعرف ربك ، الشانى أن تعرف ما صنع بك ، الثالث ان تعرف ما أراد منك ، الرابسع أن تعرف ما يخرجك من دينك .

٣ – وقال عليه السلام :

أكثر الناس قيمة اكثرهم علماً .

٤ - وقال عليه السلام:

كني بالحلم ناصراً .

وقال عليه السلام:

العلماء أمناء الرسل ما لم يأتوا أبواب السلاطين .

٦ - وقال عليه السلام:

ان هذا العلم عليه قفل ومفتاحه المسألة .

٧ - وقال عليه السلام :

صحبة عشرين يوماً قرابة .

٨ - وقال عليه السلام:

حديث فى حلال وحرام تأخذه من صادق خير من الدنيا وما فيها .

وقال عليه السلام :

ان الله بعد له وقسطه جعل الروح والراحة فى اليقين والرضا ، وجعل الهم والحزن فى الشك والسخط .

لا يرجع صاحب المسجد بأقل من احدى ثلاث ؛ إما دعاء يدعو به يدخل الله به الجنة ، وإما دعاء يدعو به فيصرف الله عنه بلاء الدنيا ، وإما اخ يستفيد في الله .

١١ - وقال عليه السلام :

من اعتدل يوماه فهو مغبون ، ومن كان غده شر يوميه فهو مفتون ومن لم يتفقد النقصان فى نفسه دام نقصه ، ومن دام نقصه فالموت خير له ، ومن اذنب من غير معتد كان للعفو اهلا.

١٢ ــ وقال عليه السلام :

لا تـكمل هيبة الشريف الا بالتواضع .

٧٧ – وقال عليه السلام :

اطلبوا العلم ولو بخوض اللجج وشق المهج .

١٤ – وقال عليه السلام:

من كان الحزم حارسه والصدق جليسه عظمت بهجته وتمت مروته، ومن كان الهوى مالسكه والعجز راحمه عافاه عن السلامة واسلماه الى الهلسكة .

١٥ – وقال عليه السلام:

ان شئت ان تیکرم فلن ، وان شئت ان تهان فاحش .

١٦ – وقال عليه السلام :

العدل أوسع من الارض.

١٧ – وقال عليه السلام :

والله ما عبد الله بشيء افضل من اداء حق المؤمن .

الايام ثلاثة : فيوم مضى لا يدرك ، ويوم الناس فيه فينبغى ان يغتنموه ، وغداً انما فى ايديهم أمله .

19 — وقال عليه السلام :

ثلاثة يستدل بها على اصابة الرأى : حسن اللقاء ، وحسن الاستماع ، وحسن الجواب .

• ٢ - وقال عليه السلام :

ان المرء يحتاج فى منزله وعياله الى ثلاث خلال يتسكلفها وان وان لم يكن فى طبعه ذلك : معاشرة جميلة ، وسعة بتقدير ، وغيرة بتحصر.

٢١ – وسئل عليه السلام :

عن فضيلة لامير المؤمنين على صلوات الله وسلامه عليه لم يشرك فيهاغيره؟ فقال عليه السلام: فضل الاقربين بالسبق وسبق الابعدين بالقرابة.

٢٢ – وقال عليه السلام :

ثلاثة لا يصيبون الا خيراً : اولو الصمت ، وتاركو الشر ، والمدكرة ون ذكر الله عز وجل . ورأس الحزم التواضع . فقال له بعضهم : وما التواضع ؟ قال عليه السلام : ان ترضى من المجلس بدون شرفك ، وان تسلم على من لقيت ، وان تترك المراء وان كنت محقاً .

٣٧ – وقال عليه السلام :

تفقهوا فى الدين ، فان من لم يتفقه منسكم فى الدين فهو اعرابى ، وان الله عز وجل يقول فى كتابه ؛ «ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلمم يحذرون ، .

المؤمن الذي اذا غضب لم يخرجه غضبه من حق ، واذا رضى لم يدخله رضاه في باطل ، والذي اذا قدر لم يأخذ اكثر مما له .

٧٥ — وقال عليه السلام :

امتحن اخاك عند نعمة تتجدد لك او نائبة تنوبك.

٢٦ - وقال عليه السلام:

أكرم نفسك عن هواك .

٧٧ — وقال عليه السلام :

استحى من الله بقدر قدرته عليك .

🔨 – وقيل له عليه السلام :

بم يداوى الحرص ؟ فقال ؛ لن تنتقم من حرصك بمثل القناعة .

٢٩ – وسأله هشام بن الحـكم :

ما الدليل على ان الله واحد ؟ فقال عليه السلام : اتصال التدبير وتمام الصنع .

۳۰ – وقال عليه السلام:

البهتان على البرى. اثقل من الجبال الراسيات.

٣١ – وقال عليه السلام :

یأتی علی الناس زمان لیس فیه شیء اعز من اخ انیس ، وکسب درهم حلال .

٣٢ – وقال عليه السلام :

ان يسلم الناس من ثلاثة اشياء كانت سلامة شاملة : لسان السوء، ويد السوء ، وفعل السوء .

الاخوان ثلاثة : مواس بنفسه ، وآخر بماله وهما الصادقان فى الاخاء ، والاخر يأخذ منك البلغة ويريدك لبمض اللذة فلا تعده من الهل الثقة .

٢٤ – وقال عليه السلام :

من لم یکن فیه ثلاث خصال لمینفعه الایمان: حلم یرد جهل الجاهل، وورع یحجزه عن طلب المحارم ، وخلق یداری به الناس .

**٣٥** – وقال عليه السلام :

كتاب الله عز وجل اربعة اشياء : على العبارة ، والاشارة ، واللطائف والحقائق . فالعبارة للعوام ، والاشارة للخواص ، واللطائف للاولياء ، والحقائق للانبياء .

٣٦ – وقال عليه السلام :

من سأل فوق قدره استحق الحرمان.

٣٧ – وقال عليه السلام :

العز أن تذل للحق اذا ألزمك .

٣٨ – وقال عليه السلام :

من اكرمك فأكرمه ، ومن استخف بك فاكرم نفسك عنه .

٣٩ - وقال عليه السلام :

من اخلاق الجاهل الاجابة قبل أن يسمع ، والمعارضة قبل ان يفهم ، والحسكم بما لم يعلم .

وقال عليه السلام:

يجب للوالدين على الولد ثلاثة اشياء : شكرهما على كل حال ،

وطاعتهما فيما يأمرانه به وينهانه عنه فى غير معصية الله ، ونصيحتهما فى السر والعلانية . ويجب للولد على والده ثلاث خصال : اختيار والدته، وتحسين اسمه ، والمبالغة فى تأديبه .

٢٤ – وقال عليه السلام :

اذا لم یکن فی المملوك خصلة من ثلاث فلیس لمولاه فی امساکه راحة : دین پرشده ، او ادب یسوسه ، أو خوف پردعه .

٢٤ وقال عليه السلام:

الرجال ثلاثة عاقل واحمق وفاجر ، فالعاقل ان كلم اجاب وان نطق اصاب وان سمع وعى ، والاحمق ان تـكلم عجل وان حدث ذهل وان حمل على القبيح فعل ، والفاجر ان ائتمنته خانك وان حدثته شانك .

٣٤ – وقال عليه السلام :

انه يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان يغفر للعالم ذنب واحد .

٤٤ – وقال عليه السلام :

ما عذب الله امة الا عند استهانتهم بحقوق فقراء اخوانهم .

وقال عليه السلام :

ما عبد الله بمثل نقل الاقدام الى بر الاخوان وزيارتهم .

٢٦ – وقال عليه السلام :

من مال الى الصوفية فليس منا وانا منه براء ، ومر الله ورد عليهم كان كمن جاهد الكفار بين يدى رسول الله صلى الله عليه وآله .

٧٤ – وقال عليه السلام :

من اطاع هواه فقد اطاع عدوه .

وقال البراد قيل المهقيت الجرجاني روى عن الصادق عليه السلام انه قال ، الحزم سوء الظن ، وروى عن ابى جعفر عليه السلام انه قال ؛ ، من حسن ظنه روح قلبه ، فما هذه المضادة ؟ قال : يريدون بسوء الظن ان لا تستتم الى كل احد فتؤد سرك وامانتك ، ويريدون بحسن الظن ان لا تسىء ظنك بأحد اظهر لك نصحاً وقال لك جميلا وصح عندك باطنه ، وهو مثل قولهم ؛ ، احمل امر اخيك على احسنه حتى يبدو لك ما يغلبك عليه » .

• ٥ - وقال عليه السلام :

سرك من دمك فلا يجرين في غير أو داجك .

١٥ – وقال عليه السلام :

صدرك اوسع لسرك .

٧٥ – وقال عليه السلام :

للصدافة خمسة شروط فمن كانت فيه فانسبوه اليها ومن لم تـكن فيه فلا تنسبوه الى شيء منها ، وهى ؛ ان يكون زين صديقه زينه ، وسريرته له كعلانيته ، والا يغيره عليه مال ، وان يراه اهلا لجميع مودته ، ولا يسلمه عند النـكبات .

٣٥ - وقال عليه السلام :

الانسفى ثلاثة : في الزوجة الموافقة ، والولد البار ، والصديق المصافى

٤٥ – وقال عليه السلام:

ثلاثة لا يعذر المرء فيها : مشاورة ناصح ، ومـداراة حاــد ،

والتحبب الى الناس .

٥٥ -- وقال عليه السلام:

ثلاثة من استعملها افسد دینه ودنیاه : من ساء ظنه ، وامکن من سمعه ، واعطی قیاده حلیلته ـ زوجته ـ .

٥٦ - وقال عليه السلام:

العاقل لا يستخف بأحد ، واحق من لا يستخف به ثلاثة ؛ العلماء ، والسلطان ، والاخوان . لانه من استخف بالعلماء افسد دينه ، ومن استخف بالاخوان ومن استخف بالاخوان افسد دنياه ، ومن استخف بالاخوان افسد مروته .

٧٥ — وقال عليه السلام :

لا يستغنى اهلكل بلد عن ثلاثة يفزع اليهم فى امر دنياهم وآخرتهم فان عدموا ذلك كانوا همجاً: فقيه عالم ورع ، وامير خير مطاع ، وطبيب بصير ثقة .

٨٥ – وقال عليه السلام :

العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان .

٥٥ - وقال عليه السلام :

العقل دليل المؤمن .

٦٠ وقال عليه السلام:

كال العقل فى ثلاث ؛ التواضع لله ، وحسن اليقين ، والصمت الا من خير .

١٦ – وقال عليه السلام :

الجهل في ثلاث : الكبر ، وشدة المراء ، والجهل بالله .

من لم يستح عند الغيب ويرعـو عند الشيب ويخش الله بظهر الغيب فلا خير فيه .

77 ـ وقال عليه السلام :

منع الجود سوء الظن بالمعبود .

٧٤ – وقال عليه السلام :

من لم يتفقد النقص فى نفسه دام نقصه ، ومن دام نقصه فالموت خير له .

07 - وقال عليه السلام :

المستبد برأيه موقوف على مداحض الزلل .

77 - وقال عليه السلام :

اولى الناس بالعفو اقربهم اقدرهم على العقوبة ، وانقص النــاس عقلا من ظلم من دونه ومن لم يصفح عمن اعتذر اليه .

٧٧ \_ وقال عليه السلام :

القرآن انيق وباطنه عميق .

١٨ - وقال عليه السلام :

الهوى يقظان والعقل نائم .

79 - وقال عليه السلام:

ثلاثة تدل على كرم المرء ؛ حسن الحلق ، وكـظم الغيظ ، وغض الطرف .

• ٧ - وقال عليه السلام :

ثلاثة تكدر الميش : السلطان الجائر ، والجار السوء، والمرأة البذية.

ثلاث خصال من رزقها كان كاملا: العقل، والجمال، والفصاحة.

٧٧ — وقال عليه السلام :

من رزق ثلاثاً نال الغنى الاكبر : القناعه بما اعطى ، واليأس مما فى ايدى الناس ، وترك الفصول .

٧٧ - وقال عليه السلام :

ثلاثة لا تعرف الا فى ثلاثة مواطن: لا يعرف الحليم الا عند الغضب، ولا الشجاع الا عند الحرب، ولا الاخ الا عند الحاجة.

٧٤ — وقال عليه السلام:

اربعة لا تشبع من اربعة ، ارض من مطر ، وعين من نظر ، وَانْثَى من ذَكَرَ ، وعالم من علم .

• ٧٥ — وقال عليه السلام :

ثلاثة يحجزن عن طلب المعالى : قصر الهمة ، وقلة الحياء ، وضعف الرأى .

٧٦ – وقال عليه السلام:

العلم جنة ، والصدق عن ، والجهل ذل ، والفهم مجد ، والجود نجح ، وحسن الحلق مجلبة المودة ، والعالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس ، والحزم مساءة الظن .

٧٧ — وقال عليه السلام : ،

٧ — وقال عليه السلام :

لا يتم المعروف الا بثلاثة: بتعجيله، وتصغيره، وستره.

لا يقبل الله عملا الا بمعرفة ، ولا معرفة الا بعمل ، فمن عرف دلته المعرفة على العمل ، ومن لم يعمل فلا معرفة له . الا ان الايمان بعض .

• ٨ — وكان عليه السلام يتردد عليه رجل من اهل السواد فانقطع عنه , فسأل عنه فقال بمض القوم : انه نبطى - يريد ان يضع منه فقال عليه السلام : اصل الرجل عقله ، وحسبه دينه ، وكرمه تقواه والناس في آدم مستوون .

٨١ — وقال عليه السلام :

العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق ، لا يزيده سرعة السير الا بعداً .

٨٢ \_ وقال عليه السلام :

يهلك الله ستة بستة ؛ الامراء بالجـــور ، والعرب بالعصبية ، والدهافين بالكبر ، والتجار بالخيانة ، واهل الرستاق بالجهل ، والفقهاء بالحسد ٨٣ ــ وقال علمه السلام :

من صدق لسانه زکی عمله ، ومن حسنت نیته زید فی رزقه ، ومن حسن بره بأهل بیته زید فی عمره .

٨٤ – وقال عليه السلام :

تأخير التوبة اغترار ، وطول النسويف حيرة ، والاعتلال على الله عز وجل هلكة ، والاصرار أمر... ، ولا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون .

ثلاثة تورث المحبة : الدين ، والتواضع ، والبذل . 🎶

٨٦ – وقال عليه السلام :

ثلاثة مكسية لليغضاء : النفاق ، والعجب ، والظلم .

٨٧ – وقال عليه السلام :

تلاثة فيهن البلاغة : التقرب من معنى البغية ، والتعبد من حشو الحكام ، والدلالة بالفليل على الكثير .

٨٨ \_ وقال عليه السلام :

٨٩ \_ وقال عليه السلام :

اللؤم تغافل .

• ٩ - وقال عليه السلام :

جاهل سخى افضل من ناسك بخيل.

91 — وقال عليه السلام :

من سأل من فوق حقه استحق الحرمان.

٩٢ \_ وقال عليه السلام :

الانتقاد عداوة .

٩٣ - وقال عليه السلام:

من طلب الرياسة هلك.

95 — وقال عليه السلام :

طلب الحوائج الى الناس استلاب للعز ومذهبة للحياء ، واليأس

مما في ايدى الناس عز للمؤمن في دينه ، والطمع هو الفقر الحاضر .

90 - وقال عليه السلام :

ثلاثة لا يزيد الله بها الرجل المسلم الاعزاً ؛ الصفح عمن ظلمه ، والاعطاء لمن حرمه ، والصلة لمن قطعه .

97 – وقال عليه السلام :

المؤمن اذا غضب لم يخرجه غضبه عن حق ، واذا رضى لم يدخله رضاه عن باطل .

٩٧ – وقال عليه السلام :

لا تغتب فتغتب ، ولا تحفر لاخيك حفرة فتقع فيما ، فانك كما تدين تدان .

۹۸ – وقال عليه السلام :

عجبت لمن يبخل بالدنيا وهى مقبلة عليه او يبخل عليها و هى مدبرة عنه ، فلا الانفاق مع الاقبال يضره ولا الامساك مع الادبار ينفعه .

99 — وقال عليه السلام :

اغنى الغنى من لم يكن للحرص اسيراً .

٠٠٠ – وقال عليه السلام :

ادبعة تذهب ضياعاً ؛ الاكل بعد الشبع ، والسراج في القمر ، والزرع في السبخة ، والصنيعه عند غير اهلها .

١٠١ — وقال عليه السلام :

من اخلاق الجاهل الاجابة قبل ان يسمع ، والمعارضة قبل ان يفهم ، والحسكم بما لا يعلم .

من لم يخف الله اخافه الله من كل شيء .

٣٠٠ — وقال عليه السلام :

من لم يقيد ألفاظه يندم.

١٠٤ — وقال عليه السلام :

قلة الصبر فضيحة .

٥٠١ - وقال عليه السلام:

لا تـكونن اول مشير ، وأياك والرأى الفطير .

١٠٦ - وقال عليه السلام :

اولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة ، وانقص الناس عقلا من

ظلم دونه ، ولم يصفح عمن اعتذر اليه .

١٠٧ — وقال عليه السلام :

افشاء السر سقوط .

١٠٨ – وقال عليه السلام :

من كان الحزم حارسه والصدق جليسه عظمت بهجته وتمت مروته .

١٠٩ - وقال عليه السلام:

من زرع المداوة حصد ما بذر .

• ١١٠ – وقال عليه السلام :

ان مما اعان الله على الـكنذابين النسيان .

١١١ – وقال عليه السلام :

آفة الدين الحسد والعجب والفخر .

ان الحسد يأكل الايمان كما تأكل النار الحطب .

117 - وقال عليه السلام :

ان السفه خلق لثيم ، يستطيل على من دونه ويخضع لمن فوقه .

١١٤ – وقال عليه السلام :

من لم يملك غضبه لم يملك عقله.

مرر - وقال له ابو حنيفة : ياابا عبد الله ما اصبرك على الصلاة ؟ ا فقال عليه السلام : ويحك يانعان أما علمت ان الصلاة قربان كل تق وان الحج جهاد كل ضعيف ، والحكل شيء زكاة وزكاة البدن الصيام ، وافضل الاعمال انتظار الفرج من الله ، والداعى بلا عمل كارامى بلا وتر ، فاحفظ هذه الحكمات يانعان .

١١٦ - وقال عليه السلام:

من النواضع ان تسلم على من لقيت .

١١٧ – وقال عليه السلام :

من اذنب من غير ذنب كان للعفو اهلا.

١١٨ – وقال عليه السلام :

ان الصبر والصدق والحلم وحسن الحلق من اخلاق الانبياء، وما يوضع فى ميزان امرىء يوم القيامة شىء افضل من حسن الحلق .

١١٩ – وقال عليه السلام :

 • ١٢٠ – وقال عليه السلام :

أياك وسقطة الاسترسال.

١٢١ – وقال عليه السلام :

ان خير العباد من يجتمع فيه خمس خصال ؛ اذا أحسر ، استبشر ، واذا أساء استغفر ، واذا اعطى شكر ، واذا ابتلى صبر ، واذا ظلم غفر .

١٢٢ – وقال عليه السلام :

مروة المرء في نفسه نسب لعقبه وقبيلته .

١٢٣ — وقال عليه السلام :

شرف المؤمن قيام الليل ، وعزه استغناؤه عن الناس .

١٣٤ – وقال عليه السلام:

لا يرى احدكم اذا ادخل على مؤمن سروراً انه عليه ادخله فقط بل والله علينا ، بل والله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم .

١٢٥ - وقال عليه السلام:

المسجون من سجنته دنياه عن آخرته .

١٢٦ – وقال عليه السلام :

ان الله بعد له وقسطه جعل الروح والراحة فى اليقين والرضا ، وجعل الهم والحزن فى الشك والسخط .

١٢٧ – وقال عليه السلام :

من لم يستح من طلب الحلال خفت مونته ونعم اهله .

١٢٨ – وقال عليه السلام :

اياكم والمزاح فانه يذهب بماء الوجه ومهابة الرجال .

لا تشعروا قلوبكم الاشتغال بما قد فات ، فتشغلوا اذهانـكم عن الاستعداد لما لم يأت .

• ١٣٠ — وقال عليه السلام :

طلب الحواثج الى الناس استلاب للعز ومذهبة للحياء ، واليأس ما فى ايدى الناس عز للمؤمن فى دينه ، والطمع هو الفقر الحاضر .

الخشية ميراث العلم ، والعلم شعاع المعرفة وقلب الايمان ، ومن حرم الخشية لا يكون عالماً وان شق الشعر فى متشابهات العلم .

١٣٢ – وقال عليه السلام :

كـنى بخشية الله علماً ، وكنى بالاغترار جهلا .

١٣٣ – وقال عليه السلام :

من بدأ بكلام قبل سلام فلا تجيبوه .

١٣٤ – وقال عليه السلام :

عليك باخوان الصدق ، فانهم عدة عند الرخاء وجنة عند البلاء.

١٣٥ — وقال عليه السلام :

لم يستزد بمحبوب بمثل الشكر ، ولم يستنقص من مكروه بمثل الصبر .

١٣٦ – وقيل له عليه السلام :

ما المروة ؟ فقال عليه السلام : ألا يراك الله حيث ينهاك ، ولا يفقدك حيث امرك .

١٣٧ — وقال عليه السلام :

من قنع مما رزقه الله فهو اغنى الناس .

ما اوسع العدل وان قل.

١٣٩ – وقال عليه السلام:

ثلاث من مكارم الدنيا والاخرة: تعفو عمن ظلمك ، وتصل من قطعك ، وتحلم اذا جهل علميك .

١٤٠ – وقيل: ما حد حسن الحلق؟ فقال عليه السلام:
 تلين جناحك ، وتطيب كلامك ، وتلقى الحاك ببشر .

١٤١ – وقال عليه السلام :

لا ايمان لمن لا حياء له .

١٤٢ – وقال عليه السلام :

للفضيل بن العياض (١) اتدرى من الشحيح ؟ قال : هو البخيل .

وكان له ولد يسمى على بن الفضيل وهو افضل من ابيه في الزهد والعبادة...

<sup>(</sup>١) هو ابو على الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشهر التميمي الفنديني الزاهد المشهور ، احد رجال الطريقة ، ولد بابيورد من بلاد خر اسان وقيل بسمر قندمن اصحاب الصادق عليه السلام ثقة عظيم المزلة . قيل : لـكنه عامي .

وكان فى اول امره شاطراً يقطع الطريق بين ابيورد وسرخس ، وكان سبب تو بنه انه عشق جارية فبينا هو يرتقي الجدران اليها سمع تالياً للقرآن يتلو : « أَلَمْ يَأْنَ لَلَّذِينَ آمنوا ان تخشع قلو بهم لذكر الله » . فقال : يارب قد آن . فرجع وآوى الليل الى خربة فاذا فيها رفقة فقال بعضهم نرتحل ، وقال بعضهم حتى نصبح فان فضيلا على الطريق يقطع علينا ، فتاب الفضيل وامنهم فسار من الإفذاذ .

قدم الكوفة وسمع الحديث بها ثم انتقل الى مكة وجاور بهـــا الى انمات فى المحرم من سنة ١٨٧ ودفن فيها •

فقال عليه السلام: الشح اشد من البخل، ان البخيل يبخل بما في يده والشحيح يشح على ما في أيدى الناس وعلى ما في يده حتى لا يرى في ايدى الناس شيئاً الاتمنى ان يكون له بالحل والحرام، لا يشبع ولا ينتفع بما رزقه الله.

١٤٣ – وقال عليه السلام:

صدقة يحبها الله اصلاح بين الناس اذا تفاسدوا ، وتقارب بينهم اذا تباعدوا .

\$ \$ 1 – وقال عليه السلام :

من كنف يده عن الناس فانما يكنف يداً واحدة ويكنفو · · ا ايدى كشيرة .

0 1 ا وقال عليه السلام :

من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته وكملت مروته وظهر عدله ووجبت اخوته .

١٤٦ – وقال عليه السلام :

من فرط تورط ، ومن خاف العاقبة تثبت عرب الدخول فيما لا يعلم .

١٤٧ — وقال عليه السلام :

من هجم على امر بغير علم جدع انف نفسه .

 فكان شاباً سرباً من كبار الصالحين ، وهو معدود من الذين قتلتهم محبة الله فلم يتمتع بحياته كثيراً ، وذلك انه كان يوماً فى المسجد الحرام واقعاً بقرب ماء زمن م فسمع قارئاً يقرا أ: « و ترى المجرمين يومئذمقر نين فى الاصفادسر ابيلهممن قطر ان وتغشى وجوههم النار » فصعق ومات .

لا شيء احسن من الصمت ، ولا عدو أضر من الجمل، ولا داء ادوى من الكذب .

189 — وقال عليه السلام :

صلة الارحام تحسن الحلق ، وتطيب النفس ، وتزيد فى الوزق ، وتنسىء فى الاجل .

• ١٥٠ – وقال عليه السلام :

المؤمن مألوف ، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف .

١٥١ — وقال عليه السلام :

حرم الحريص خصلتين ولزمته خصلتان : حرم القناعة فافتقد الراحة ، وحرم الرضا فافتقد اليقين .

١٥٢ \_ وقال عليه السلام :

النوم راحة للجسد ، والنطق راحـة للروح ، والسكوت راحة للمقل .

١٥٣ – وقال عليه السلام:

اذا زار المسلم المسلم قيل له ؛ ايها الزائر طبت وطابت لك الجنة .

١٥٤ — وقال عليه السلام:

اعبد الناس من اقام الفرائض ، وأورع الناس من وقف عنــد الشبهة ، أزهد الناس من ترك الحرام ، اشدالناس اجتهاداً من ترك الذنوب .

١٥٥ – وقال عليه السلام :

الفقر هو الموت الاحمر .

اني رأيت المعروف لا يتم االا بثلاث : تعجيله ، وستره ، وتصغيره .

١٥٧ – وقال عليه السلام :

ایاك وخصلتین الضجر والكسل ، فانك ان ضجرت لم تصبر على حق ، وان كسلت لم تؤد حقاً .

١٥٨ - وقال عليه السلام :

من كان الهوى مالـكه والعجز راحته عاقاه عن السلامة واسلماه الى الهلـكة .

١٥٩ – وقال عليه السلام :

من خاف الله كلّ لسانه .

• ١٦٠ — وقال عليه السلام :

من ايقظ فتنة فهو آكامًا .

١٦١ – وقال عليه السلام :

من احتفر لاخيه بئراً سقط فيها.

١٦٢ – وسئل عليه السلام :

لماذا خلق الله الحلق ؟ فقال عليه السلام ؛ ان الله تباوك وتعالى لم يخلق خلقه عبثاً ولم يتركهم سدى ، بل خلقهم لاظهار قدرته وليكلفهم طاعته فيستوجبوا بذلك رضوانه ، وما خلقهم ليجلب منهم منفعة ولا ليدفع بهم مضرة ، بل خلقهم لينفعهم ويوصلهم الى نعيم الابد.

٣٦٠ - وقال عليه السلام :

اتقوا الله في الضميفين \_ بعني بذلك اليتيم والنساء \_ .

لاخير فى الدنيا الا لاحد رجلين ؛ رجـل يزداد فى كل يوم احسان ، ورجل يتدارك ذنبه بالتوبة ، وانى له بالتوبة ، والله لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله منه الا بولايتنا .

١٦٥ – وقال عليه السلام:

فى الجيد دعوتان وفى الردى دعوتان ، يقال لصاحب الجيد بارك الله فيك ولا الله فيك والله فيك ولا في من ماعك .

١٦٦ — وقال عليه السلام :

للمفضل بن يزيد : انهاك عن خصلتين فيهما هلك الرجال : ان تدين الله بالباطل ، وتفتى الناس بما لا تعلم .

١٦٧ – وقال عليه السلام :

منهومان لا يشبعان : منهوم علم ، ومنهوم مال .

١٦٨ - وقال عليه السلام :

بروا آباءكم يبركم ابناؤكم ، وعفوا عن نساء الناس تعفوا نساؤكم

179 — وقال عليه السلام :

امتحنوا شيعتنا عند ثلاث : عند موافيت الصلاة كيف محافظتهم عليها ، وعند اسرارهم كيف حفظهم لها من عدونا ، والى اموالهم كيف مواساتهم لاخوانهم فيها .

• ١٧ – وقال عليه السلام:

عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعراباً ، فان من لم يتفقه في الذين لم ينظر الله اليه يوم القيامة ولم يزك عملا .

١٧١ – وقيل له عليه السلام :

رجل راوية لحديث م يبحث ذلك فى الناس ويسدده فى قلوب شيعتكم ، ولعل عابداً من شيعتكم ليست له هذه الرواية ايهما افضل ؟ قال ؛ الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا افضل من ألف عابد .

١٧٢ — وقال عليه السلام :

اذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها شيء.

١٧٣ – وقال عليه السلام :

ما من احد يموت من المؤمنين احب الى ابليس من موت فقيه . ١٧٤ — وقال عليه السلام :

لوددت ان اصحابی ضربت علی رؤوسهم بالسیاط حتی یتفقهوا . ۱۷۵ — وقال علیه السلام :

ثلاث خصال هن اشد ما عمل به العبد : انصاف المؤمن من نفسه ، ومواساة المرء بأخيه ، وذكر الله على كل حال . قيل له : فما معنى ذكر الله على كل حال ؟ قال عليه السلام : يذكر الله عند كل معصية يهم بها فيحول بينه وبين المعصية .

١٧٦ – وسئل عليه السلام :

عن الفلاحين؟ فقال: هم الزارعون كسنوز الله في ارضه ، وما في الاعمال شيء احب الى الله من الزراعة ، وما بعث نبياً الازارعاً ...

١٧٧ – وسأله عليه السلام رجل:

انی اردت ان اتزوج امرأة وان ابوی أرادا غیرها . فقالعلیه السلام : تزوج التی هویت ودع التی هوی ابواك .

من شيعتنا من لا يعدو صوته سمعه ولا شحنة اذنه ، (١) ولا يمتدح بنا معلنا ولا يواصل لنا مغضباً ولا يخاصم لنا ولياً ولا يجالس لنا عائباً .

قال له مهزم (٢) فكيف اصنع بهؤلا. المتشيعة ؟ قال عليه السلام: فيهم التمحيص وفيهم التمييز وفيهم التنزيل ، تأتى عليهم سنون تفنيهم وطاعون يقتلهم واختلاف يبددهم ، شيعتنا من لا يهر هوير الكلب ولا يطمع طمع الغراب ولا يسأل وان مات جوعاً .

قلت : فأين اطلب هؤلاء ؟ : قال عليه السلام : اطلبهم فى اطراف الأرض ، اولئك الحفيض عيشهم ، المنتقلة دارهم ، الذين ان شهدوا لم يعرفوا ، وان غابوا لم يفتقدوا ، وان مرضوا لم يعادوا ، وان خطبوا لم يزوجوا ، وان رأوا منكراً أنكروا ، وان خاطبهم جاهل سلموا ، وان لجأ اليهم ذو الحاجة منهم رحموا ، وعند الموت هم لا يجزنون . لم تختلف قلوبهم وان رأيتهم اختلف بهم البلدان .

١٧٩ – وقال عليه السلام :

ما من مجلس اجتمع فيه ابرار وفجار فيقومون على غير ذكر الله الاكان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة .

<sup>(</sup>١)كذا في تحف العقول • وفى الـكافى « ولا شحناؤه بدنه » •

 <sup>(</sup>۲) هو مهزم بن ابي برزة الاسدى الـ كوفى من اصحاب الباقر والصادق
 والـكاظم عليهم السلام •

<sup>(</sup>٣) الهرير : صوت الكلب دون نباحه من قلة صبره على البرد •

• ١٨ – وقال عليه السلام :

ان الله تعالى ركب العقل فى الملائكة بدون الشهوة ، وركب الشهوة فى البهائم بدون العقل ، وركبها جميعاً فى بنى آدم . فمن غلب عقله على شهوته كان خيراً من الملائكة ، ومن غلبت شهوته على عقله كان شراً من البهائم .

١٨١ – وقال عليه السلام :

١٨٢ – وقال عليه السلام :

العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق ، ولا يزيده سرعة السير الا بعداً .

١٨٣ – وسئل عليه السلام :

ما بأل الزانى لا يسمى كافراً وتارك الصلاة يسمى كافراً ؟ قال عليه السلام: لان الزانى يعمل ذلك لمسكان الشهوة لانها تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها الا استخفافاً بها .

١٨٤ - وقال عليه السلام:

العبد المؤمن اذا اذنب ذنباً اجله الله سبع ساعات فان استغفر الله لم يكتب عليه وان مضت الساعات ولم يستغفر كتبت عليه السيئة، وان المؤمن ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة حتى يستغفر ربه فيغفر له، وان المكافر لينساه من ساعته.

من اساء خلقه عذب نفسه .

١٨٦ — وقال عليه السلام :

اذا أراد الله تبارك وتعالى بعبد خيراً زهده في الدنيا وفقهه في الدين وبصره عيوبه ، ومن اوتي هذا فقد اوتي خير الدنيا والآخرة.

١٨٧ – وقال عليه السلام :

خمس من خمسة محال ؛ النصحية من الحاسد محال ، والشفقة من العدو محال ، والحرمة من الفاسق محال ، والوفاء من المرأة محال ، والهيبة من الفقر محال .

١٨٨ – وقال عليه السلام :

ست خصال ينتفع بها المؤمن بعد موته ؛ ولد صالح يستغفر له ، ومصحف يقرأ فيه ، وقليب يحفره ، وغرس يغرسه ، وصدقة ما ، يجريه ، وسنة حسنة يؤخذ بها بعده .

١٨٩ – وقال عليه السلام :

ستة لا تـكون فى المؤمر. : العسر ، والنـكر ، واللجاجة ، والـكـذب ، والحسد ، والبغى .

• ١٩ – وقال عليه السلام :

المحمدية السمحة إقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت والطاعة للامام واداء حقوق المؤمن ، فان من حبس حق المؤمن اقامه الله يوم القيامة خمسمائة على رجليه حتى يسيل من عرقه او دية ، ثم ينادى مناد من عند الله جل جلاله ، هذا الظالم الذى حبس عن الله حقه ، فيوبخ اربعين عاما ثم يؤمر به الى نار جهنم .

١٩١ - وسأله :

المعلى بن خنيس ؛ ما حق المؤمن على المؤمن ? قال : سبعة حقوق واجبات ما فيها حق الا وهو واجب عليه ان خالفه خرج من ولاية الله وترك طاعته ولم يكر. لله عز وجل فيه نصيب . قال : قلت جعلت فداك حدثني ما هي ۽ قال: يامعلي اني شفيق عليك اخشي ان تضيع ولا تحفظ و تعلم و لا تعمل . قلت : لا قوة الا بالله . قال : ايسر منها ان تحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تـــكره لنفسك ، والحق الثاني ان تمشي في حاجته وتبتغي رضاه ولا تخالف قوله ، والحق الثالث ان تصله بنفسك ومالك ويدك ورجلك ولسانك ، والحق الرابع ان تكون عينه ودليله ومرآنه وقيصه ، والحق الخامس ان لا تشبع ويجوع ولا تلبس ويعرى ولا تروى ويظمأ ، والحق السادس ان يكون لك امرأة وخادم وليس لاخيك امرأة ولا خادم ان تبعث خادمك فتغسل ثيابه وتصنع طعامه وتمهد فراشه ، فان ذلك كله انما جعل بينك وبينه . والحق السابع ان تبر قسمه وتجيب دعوته وتشهد جنازته وتعوده في مرضه وتشخص بذلك في قضاء حاجته ولا تحوجه الى ان يسألك ولـكن تبادر الى قضاء حوائجه ، فاذا فعلت ذلك به وصلت ولايتك بولايته وولايته بولاية الله عز وجل . ﴿ ﴿ ﴿

١٩٢ – وقال أعليه السلام :

ان من العلماء من يحب ان يخون علمه ولا يؤخذ عنه ، فذاك فى الدرك الأسفل من النار .

ومن العلماء ، من اذا وعظ انف واذا وعظ عنف ، فذاك فى الدرك الثانى من النار .

و ومن العلماء ، من يرى ان يضع العلم عند ذوى الثروة والشرف ولا يرى له فى المساكين وضعاً ، فذاك فى الدرك الثالث من النار .

د ومن العلماء ، من يذهب فى علمه مذهب الجبابرة والسلاطين ، فان رد عليه شىء من قوله او قصر فى شىء من امره غضب ، فذاك فى الدرك الرابع من النار .

و ومن العلماء ، من يضع نفسه للفتيا ويقول سلونى ولعله لا يصيب حرفاً واحداً والله لا يحب المتكلفين ، فذاك فى الدرك السادس من النار .
« ومن العلماء ، من يتخذ علمه مروة وعقلا فذاك فى الدرك السابع من النار .

١٩٣ – وقال عليه السلام :

من خاف العاقبة تثبت فيما لا يعلم ، ومن هجم على امر بغير علم جدع انف نفسه (۱) .

١٩٤ – وقال عليه السلام :

ازالة الجال اهون من ازالة قلب عن موضعه .

190 — وقال عليه السلام :

لرجلين تخاصها بحضرته : اما انه لم يظفر بخير من ظفر بالظلم، ومن يفعل السوء بالناس فلا ينكر السوء اذا فعل بحضرته .

<sup>(</sup>١) اى ذل نفسه .

المؤمن لا يغلبه فرجه (١) ولا يفضحه بطنه .

١٩٧ \_ وقال عليه السلام:

كلما حجب الله عن العباد فموضوع عنهم حتى يعرفهموه.

191 - emile:

رجل ان يعلمه ما ينال به خير الدنيـــا والآخرة ولا يطول

عليه ؟ فقال : لا تكذب .

199 \_ وقيل له عليه السلام :

ما البلاغة ؛ فقال عليه السلام؛ من عرف شيئاً قل كلامه فيه ، وانما سمى البليغ لانه يبلغ حاجته بأهون سعيه .

• ٢٠٠ \_ وقال عليه السلام:

ما اقبح الانتقام بأهل الاقدار (٢).

٢٠١ - وقال عليه السلام :

من اثنمن خائناً على امانة لم يكن له ضمان على الله (٣) ٠

۲۰۲ – وقال عليه السلام :

الحياء على وجهين : فمنه ضعف ، ومنه قوة واسلام وأيمان .

<sup>(</sup>١) اى لا تغلب عليه النفس الامارة لتوقعه في المحرمات .

 <sup>(</sup>۲) الظاهر ان المراد مايقدر عليهم الرزق والمعيشة ، اي الضعفاء . والاقدر
 جمع قدر .

<sup>(</sup>٣) الضمان بالفتح: ما يلتزم بالرد .

تصافحوا فانها تذهب بالسخيمة (١).

٢٠٤ \_ وقال عليه السلام :

من ملك نفسه اذا غضب واذا رغب واذا رهب واذا اشتهى حرم الله جسده على النار.

٧٠٥ — وقال عليه السلام:

ما من شيء الا وله حد . قيل : فما حد اليقين ؟ قال علميه السلام : ان لا تخاف شيئاً .

٢٠٦ – وقال عليه السلام :

ينبغى للمؤمن ان يكون فيه ثمان خصال : وقور عند الهزاهز ، صبور عند البلاء ، شكور عند الرخاء ، قانع بما رزقه الله ، لا يظلم الاعداء ولا يتحمل الاصدقاء (٢) ، بدنه منه فى تعب والناس منه فى راحة .

۲۰۷ — وقال عليه السلام :

ان العلم خليل المؤمن ، والحلم وزيره ، والصبر امير جنوده ، والرفق اخوه ، واللين والده .

**۲۰۸** — وقال له عليه السلام :

ابو عبيدة (٣) : ادع الله لى ان لا يجعل رزق على ايدى

<sup>(</sup>١) السخيمة : الضغينة والحقد في النفس.

<sup>(</sup>٢) اى ولا يحمل على الاصدقاء ولا يتكلف عليهم .

 <sup>(</sup>٣) الظاهر انه ابو عبيدة الحذاء زياد بن عيسى الـ كوفى من اصحاب الباقر
 والصادق عليها السلام ، مات في زمن الصادق عليه السلام .

العباد . فقال عليه السلام : ابى الله عليك ذلك الا ان يجعل ارزاق العباد بعضهم من بعض ، ولكن ادع الله أن يجعل رزقك على أيدى خيار خلقه فانه من السعادة ، ولا يجعله على أيدى شرار خلقه فانه من الشقاوة .

## ٧٠٩ – وقال عليه السلام :

من اوثق عرى الايمان ان تحب فى الله وتبغض فى الله وتعطى فى الله وتمنع فى الله .

## • ٢١٠ – وقيل له عليه السلام :

قوم يعملون بالمعاصى ويقولون نرجو فلا يزالون كدذلك حتى تأتيهم الموت . فقال عليه السلام : هؤلاء قوم يترجحون فى الامانى كذبوا ليس يرجون ، ان من رجا شيئاً طلبه ومن خاف من شيء هرب منه ليس يرجون ، او من له عليه السلام :

من اكرم الحلق على الله ؟ فقال عليه السلام ؛ اكبارهم ذكراً لله واعلمهم بطاعة الله . قلت ؛ فمن ابغض الحلق الى الله ؟ قال عليه السلام ؛ من يتهم الله . قلت ؛ احديتهم الله ؟ قال عليه السلام ؛ نعم من استخار الله فجاءته الحيرة بما يكره فيسخط فذلك يتهم الله . قلت ؛ ومن ؟ قال عليه السلام ؛ فعم ، من اذا ابتلى شكى بأكثر مما اصابه . قلت ؛ ومن ؟ قال عليه السلام ؛ السلام ؛ اذا اعطى لم يشكر واذا ابتلى لم يصبر . قلت ؛ فمن اكرم الحلق على الله ؟ قال عليه السلام ؛ من اذا اعطى شكر واذا ابتلى صبر .

٢١٢ – وسئل عليه السلام :

عن صفة المدل من الرجل ؟ فقال عليه السلام : اذا غض طرفه

عن المحارم ولسانه عن المـــآثم وكــفه عن المظالم.

٣١٣ – وقال عليه السلام :

ان الله قد جعل كل خير في التزجية (١) .

٢١٤ – وقال عليه السلام :

فی قول الله عز وجل د اتقوا الله حق تقاته ، قال : بیطاع فلا یعصی ویذکر فلا ینسی ویشکر فلا یکشر .

710 - وقال عليه السلام :

ضحك المؤمن تبسم .

٢١٦ – وقال عليه السلام :

انفع الأشياء للمرء سبقه الناس الى عيب نفسه ، واشد شيء مؤنة اخفاء الفاقة .

۲۱۷ – وقال عليه السلام :

من لا يعرف لاحد الفضل فهو المعجب برأيه .

٢١٨ – وقال عليه السلام :

من تعلق قلبه بحب الدنيا تعلق من ضررها بثلاث خصال : هم لا يفني ، وامل لا يدرك ، ورجاء لا ينال .

٢١٩ – وقال عليه السلام :

الناس سواسية كأسنان المشط ، والمرمكشير بأخيه (٢) ولا خير

<sup>(</sup>۱) زجاً يزجو زجواً وزجى تزجية وازجى ازجاءاً وازدجى فلانا : ساقه ودفعه برفق ، يقال : « زجى فلان حاجتى » اى سهل تحصيلها . وفي بعض النسخ « الترجية » .

<sup>(</sup>۲) ای لیس هو وحده بل هو کثیر .

في صحبة من لم ير لك مثل الذي يرى لنفسه .

• ۲۲ – وقال عليه السلام :

كل حديث جاوز اثنين فاش (١) .

٢٢١ – وقال عليه السلام :

كسنى بالمرء خزياً ان يلبس ثوباً يشهره .

٢٢٢ - وقال عليه السلام:

لا تكون مؤمناً حتى تكون خائفاً راجياً ، ولا تكون خائفاً راجياً حتى تكون عاملا لما تخاف وترجو .

۲۲۳ – وقال عليه السلام :

ليس الايمان بالتخلى ولا بالتمنى ولـكر. الايمان ما خلص فى القلوب وصدقته الاعمال .

٢٢٤ – وقال عليه السلام :

الناس فى التوحيد على ثلاثة اوجـه : مثبت وناف ومشبه ، فالنافى مبطل ، والمثبت مؤمن ، والمشبه مشرك .

• ٢٢٥ – وسئل عليه السلام :

اين طريق الراحة ؟ فقال عليه السلام : فى خلاف الهوى . قيل فتى يجد عبد الراحة ؟ فقال عليه السلام : عند اول يوم يصير فى الجنة .

٢٢٦ – وقال عليه السلام :

طعم الماء الحياة ، وطعم الخبز القوة ، وضعف البدن وقوته من

## (١) قال الشاعر:

كل سر جاوز الاثنين شاع كل علم ليس في القرطاس ضاع والظاهر ان المراد من الاثنين الشخصين ، ويحتمل ان يكون الشفتان .

شحم الـكليتين (١) وموضع العقل الدماغ ، والقسوة والرقة فى القلب . **۲۲۷** ـــ وقال عليه السلام :

المشي المستعجل يذهب ببهاء المؤمن ويطني نوره .

٢٢٨ \_ وقال عليه السلام :

ان صلة الرحم والبر ليهونان الحساب ويعصمان من الذنوب، فصلوا اخوانكم وبروا اخوانكم ولو بحسن السلام ورد الجواب.

٢٢٩ – وقال عليه السلام :

الاكل على الشبع يورث البرص .

• ۲۳ – وقال عليه السلام :

كىثرة السحت يمحق الرزق (٢) .

٢٣١ \_ وقال عليه السلام :

المروة مروتان مروة الحضر ومروة السفر ، فأما مروة الحضر فتلاوة القرآن وحضور المساجد وصحبة أهل الخير والنظر فى التفقه ، وأما مروة السفر فبذل الزاد والمزاح فى غير ما يسخط الله وقلة الخلاف على من صحبك وترك الرواية عليهم اذا أنت فارقتهم .

۲۳۲ – وقال عليه السلام :

ان ضارب على عليه السلام بالسيف وقاتله لو اثتمنني واستنصحي

<sup>(</sup>۱) اى منوطة بها . وفى الحديث « لا يستلقين احدكم فى الحمام فانه يذيب شحم الكليتين » وفى حديث آخر « ادمانه كل يوميذيب شحم الكليتين » انظر مكارم الاخلاق للطبرسى ( ره ) .

<sup>(</sup>٢) السحت بالضم : المال الحرام وكل مالا يحل كسبه . وفي بعض النسخ « الصخب » وفي بعضها « السخب » ومعناهما الصبحة واضطراب الاصوات .

واستشارني ثم قبلت ذلك منه لاديت اليه الامانة .

٣٢٢ - وسئل عليه السلام:

يجوز ان يزكى الرجل نفسه ؟ قال : نعم اذا اضطر اليه ، اما سمعت قول يوسف : • اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ عليم ، وقول العبد الصالح : • انا لسكم ناصح أمين ، .

777

٢٣٤ — وقال عليه السلام :

المؤمن بين مخافتين ؛ ذنب قد مضى لا يدرى ما يصنع الله فيه ، وعمر قد بقى لا يدرى ما مكتسب فيه من المهالك ، فهو لا يصبح الا خائفاً ولا يصلحه الا الخوف .

۲۳۵ – وقال عليه السلام :
 لا تكونن دواراً في الاسواق (١) .

٢٣٦ - وقال عليه السلام:

لا تـكلم بما لا يعنيك ودع عنك كشيراً من الـكلام فيما يعنيك حتى تجد له موضعاً ، فرب متكلم تـكلم بالحق بما يعنيه فى غير موضعه فتعب ، ولا تمارين سفيها ولا حليماً فان الحليم يغلبك والسفيه يرديك واذكر اخاك اذا تغيب بأحسن ما تحب ان يذكرك به اذا تغيبت عنه فان هذا هو العمل ، واعمل عمل من يعلم انه مجزى بالاحسان ما خوذ بالاجرام .

<sup>(</sup>١) الظاهر انه صلوات الله عليه يريد ان ينهى عن البطالة والفراغ ، ويصر على الامة ان يكونوا أبطال عمل ونشاط في امر دينهم ودنياهم ـ ولنعم ما قيل ـ ان الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء اى مفسده

المعروف زكاة النعم ، والشفاعة زكاة الجاه ، والعلل زكاة الابدان والعفو زكاة الظفر ، وما اديت زكاته فهو مأمون السلب .

۲۳۸ — وقال عليه السلام :

استحسنوا اسماءكم ، فانكم تدعون بها يوم القيامة .

٢٣٩ – وقال له يونس (١):

لولائى لسكم وما عرفنى الله من حقكم احب الى من الدنيا بحذافيرها و قال عليه السلام: بعذافيرها و قال عليه السلام: يايونس قستنا بغير قياس ، ما الدنيا وما فيها هل هى الاسد فورة او ستر عورة ، وانت لك بمحبتنا الحياة الدائمة .

• ٢٤٠ – وقال عليه السلام :

اذا أقبلت دنيا قوم كسوا محاسن غيرهم ، واذا ادبرت سلبوا محاسن انفسهم .

٢٤١ — وقال عليه السلام :

دع أبنك يلعب سبع سنين ويودب سبعاً والزمه نفسك سبع سنين ، فان افلح والا فانه لا خير فيه .

<sup>(</sup>١) اظن انه يونس بن يعقوب بن قيس البجلى الكوفى من اصحاب الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام ، وهو ثقة معتمد عليه من اصحاب الاصول المدونة ومن اعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والاحكام والفتيا ، وله كتاب وكان يتوكل لابى الحسن الرضا عليه السلام ، مات رحمه الله في ايام الرضا عليه السلام بالمدينة .

مروا صبيانكم بالصلاة اذا كانوا أبناء سبع سنين ، واضربوهم اذا كانوا أبناء تسع سنين ، وفرقوا بينهسم فى المضاجع اذا كانوا أبناء عشر سنين .

٣٤٣ – وقال عليه السلام :

لا خير فيمن لا يحب جمع المال من حلال فيكف به وجهه ويقضى به دينه .

ع ٢٤٤ – وقال عليه السلام :

غسل الاناء وكسح الفناء مجبلة للرزق .

وقال عليه السلام :

ان من تمام التحية المصافحة ، وتمام النسليم على المسافر المعانقة .

٢٤٦ — وقال عليه السلام :

اذا دعى احدكم الى الطعام فلا يستتبعن ولده ، فانه ان فعل اكل حراماً ودخل عاصياً .

٧٤٧ - وقال عليه السلام :

رد جواب الكنتاب واجب كوجوب رد السلام .

٧٤٨ - وقال عليه السلام :

لا تطلع من سرك الاعلى ما لو اطلع عليه عدوك لم يضرك، فان الصديق ربما كان عدواً (١) .

<sup>(</sup>١) وقد اخذ الشاعر هذا المعنى في قوله:

احذر عدوك مرة واحذر صديقك الف مرة فالربما انقلب الصديق فكان اعلم المضرة

خلتان من لزمهما دخل الجنة . فقيل ؛ وما هما ؟ قال ؛ احتمال ما تكره اذا أحبه الله ، فقيل له ؛ من يطيق ذلك ؟ فقال ؛ من هرب من النار الى الجنة .

#### • ٧٥٠ – وقال عليه السلام :

لا تخالطن من الناس خمسة ؛ الاحمق فانه يريد ان ينفعك فيضرك ، والكنداب فان كلامه كالسراب يقرب منك البعيد ويباعد منك القريب والفاسق فانه يبيعك بأكلة أو شربة ، والبخيل فانه يخذلك احوج ما تكون اليه ، والجبان فانه يسلك ويتسلم الدية .

## ٢٥١ – وقال عليه السلام:

من غضب عليك ثلاث مرات فلم يقل فيك سوءًا فاتخذه لك خلا ، ومن أراد ان تصفو له مودة اخيه فلا يمارينه ولا يمازحنه ولا يعده ميمادًا فيخلفه .

### ٢٥٢ - وقال عليه السلام :

ما توسل الى احد بوسيلة ولا تذرع بذريعة هى احب الى ولا اقرب منى من يد اسلفته اياها اتبع بها اختها لاحسن ربهو وحفظها اذا كان منع الاواخر يقطع لسان شكر الاوائل. وما سمحت نفسى برد بكر الحوائبج .

### ٣٥٣ – وقال عليه السلام :

لا تنظروا الى طول ركوع الرجل وسجوده ، فان ذلك شيء اعتاده فلو تركه استوحش لذلك ، ولسكر. انظروا الى صدق حديثه وامانته .

للمفضل ؛ أياك والسفلة فأنما شيعة على عليه السلام من عف بطنه وفرجه واشتد جهاده وعمل لخالقه ورجا ثوابه وخاف عقابه .

٥٥٧ — وقال عليه السلام :

ليس من شيعتنا من لم يصل صلاة الليل (١) .

٢٥٦ – وسئل عليه السلام :

عن الدليل على الخالق؟ فقال صلوات الله عليه : ما بالنــاس من حاجة (٢) .

٧٥٧ - وقال عليه السلام :

المؤمن يداري و لا يماري .

٢٥٨ – وقال عليه السلام :

ان من اجاب عن كل ما يسأل لمجنون.

٢٥٩ – وقال عليه السلام:

لا تفتش الناس فتبقى بلا صديق .

• ٢٦ – وقال عليه السلام :

من حب الرجل دينه حبه اخوانه .

٢٦١ - وقال عليه السلام :

المن يهدم الصنيعة .

<sup>(</sup>١) رواه الـكفعمي في البلد الامين في فضل صلاة الليل.

<sup>(</sup>٣) ما او جزها كلمة و اكبرها حجة ، فانا نجد الناس فى حاجة مستمرة في كل شأن من شؤون الحياة ، وهذه الحاجة تدل على وحود مآل لهم فى حوائجهم غنى عنهم بداته ، وان ذلك المآل واحد والا لاختلف السير والنظام .

ضمنت لمن اقتصد ان لا يفتقر .

٣٦٣ – وقال عليه السلام :

تقربوا الى الله بمواساتكم مع اخوانكم .

٢٦٤ – وقال عليه السلام :

مجاملة الناس ثلث العقل.

٢٦٥ – وقال عليه السلام :

تهادوا تحابوا , فان الهدية تذهب بالضغائن .

٢٦٦ \_ وقال عليه السلام :

لن يهلك امر. عن مشورة .

٧٦٧ \_ وقال عليه السلام :

انهاك عن خصلتين فيهما هلك الرجال : ان تدين الله بالباطل ، أو تفتى الناس بما لا تعلم .

٢٦٨ – وقال عليه السلام :

من لم یکن له واعظ من قلبه وزاجر من نفسه ولم یکن له قرین مرشداً استمکن عدوه من عنقه .

٢٦٩ — وقال عليه السلام :

مع التثبت تكون السلامة ، ومع العجل تكون الندامة .

• ۲۷ – وقال عليه السلام :

خمس هن كما اقول : ليست لبخيل راحة ، ولا لحسود لذة ، ولا لملول وفاء ، ولا لكمذاب مروة ، ولا يسود سفيه .

الصبر رأس الايمان.

٢٧٢ — وقال عليه السلام:

اصل الرجل عقله وحسبه دينه .

۲۷۳ — وقال عليه السلام :

استنزل الرزق بالصدقة .

٢٧٤ – وقال عليه السلام :

التقدير نصف العقل.

۲۷۵ – وقال عليه السلام :

اربعة القليل منها كـثير : النار ، والعداوة ، والفقر ، والمرض .

٢٧٦ – وقال عليه السلام :

من سل سيف البغي قتل به .

٧٧٧ – وقال عليه السلام :

من مد عينه الى ما في يد غيره مات فقيراً .

٧٧٨ – وقال عليه السلام :

رضى الناس لا يملك وألسنتهم لا تضبط .

٧٧٩ - وقال عليه السلام:

ديننا الورع والعفة وحسن الصحبة وحسن الجواد .

• ٢٨ -- وقال عليه السلام :

خير المسلمين من وصل واعان ونفع .

٢٨١ — وقال عليه السلام :

حقد المؤمن مقامه وحقد الـكافر دهره .

حسب البخيل سوء الظن بربه .

٣٨٣ - وقال عليه السلام:

اذا فشت اربعة ظهرت اربعة : اذا فشا الزنا ظهرت الزلازل ، واذا أمسكت الزكاة هلـكت الماشية ، واذا جار الحاكم فى القضاء امسك القطر من السماء ، واذا خفرت الذمة نصر المشركون على المسلمين .

٢٨٤ – وقال عليه السلام :

ما عبد الله بأفضل من الصمت والمشي الى بيته .

٠ ٢٨٥ – وقال عليه السلام :

ثلاثة من عاداهم ذل : الوالد، والسلطان ، والغريم .

٢٨٦ – وقال عليه السلام:

کم من مغرور بما قد انعم الله علیه ، وکم من مستدرج بستر الله علیه ، وکم مفتون بثناء الناس علیه .

٧٨٧ — وقال عليه السلام :

العافية نعمة خفية اذا وجدت نسيت واذا فقدت ذكرت ﴿

۲۸۸ – وقال عليه السلام :

العافية نعمة يعجزها الشكر .

٧٨٩ - وقال عليه السلام :

من ابتدأ بعمل في غير وقته كان بلوغه في غير حينه 🤚

• ٢٩ - وقال عليه السلام:

حرم الحريص خصلتين ولزمته خصلتان : حرم القناعة فافتقد الراحة ، وحرم الرضا فافتقد اليقين .

من لم يقدم الامتحان قبل النقة والثقة قبل الانس أثمرت مودته ندماً .

۲۹۲ — وقال عليه السلام :

ان الدعاء انفذ من السنان.

۲۹۳ – وقال عليه السلام :

السلام تطوع والرد فريضة .

٢٩٤ – وقال عليه السلام :

من كـ شر همه سقم بدنه .

وقال عليه السلام:

من ساء خلقه عذب نفسه .

٢٩٦ – وقال عليه السلام :

من كمثر كلامه كمثر سقطه .

۲۹۷ - وقال عليه السلام:

من أتى ذنباً فتضعضع له ليصيب عن دنياه فقد ذهب ثلثا دينه.

۲۹۸ – وقال عليه السلام :

من اراد عزاً بلا عشيرة وغناً بلا مال وهيبة بلا سلطان فلينتقل

من ذل معصية الله الى عز طاعته .

٢٩٩ - وقال عليه السلام :

ما انزلت الدنيا من نفسي الا بمنزلة الميتة .

• • ٣ – وقال عليه السلام :

خمس خصال من فقد منهن واحدة لم يزل نافص العيش زائـل العقل مشغرل القلب ؛ فأولها صحة البدن ، والثانية الامن ، والثـالثة

السعة فى الرزق ، والرابعة الانيس الموافق . قيل له : وما الانيس الموافق . قال : الزوجة الصالحة والولد الصالح والخليط الصالح .

انه لم يظفر بخير من ظفر بالظلم ، ومن يفعل السوء بالناس فلا ينكر السوء اذا فعل به .

٣٠٢ – وقيل له عليه السلام :

اى الخصال بالمر. اجمل؟ فقال عليه السلام ؛ وقار بلا مهابة وسماح بلا طلب مكافاة ، وتشاغل بغير متاع الدنيا .

٣٠٣ — وقال عليه السلام :

ثلاثة من السعادة : الزوجة المواتية ، والولد البار ، والرجل يرزق معيشته يغدوا على اصلاحها ويروح الى عياله .

٢٠٤ — وقال عليه السلام :

من الجور قول الراكب للراجل « الطريق ، .

٠٠٠ – وقال عليه السلام :

التواصل بين الاخوان في الحضر النزاور وفي السفر التـكاتب.

٣٠٦ – وقال عليه السلام :

جبلت القلوب على حب من ينفعها وبغض من أضرها .

٣٠٧ – وقال عليه السلام :

من لا يعرف لاحد الفضل فهو المعجب برأيه .

۲۰۸ \_ وقال عليه السلام :

الدين غم بالليل وذل بالنهار .

بروا آباءكم يبركم ابناؤكم ، واعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم .

• ١٦ \_ وقال عليه السلام :

٣١١ – وقال عليه السلام :

البنات حسنات والبنون نعم ، والحسنات يثاب عليها والنعم مسؤول عنها .

٣١٢ – وقال عليه السلام :

اني لاسارع الى حاجة عدوى خوفاً ان ارده فيستغني عني .

٣١٣ – وقال عليه السلام :

اذا أصبحت صائماً فليصم سمعك وبصرك من الحرام وجارحتك وجميع اعضائك من القبيح .

١٤ ٣١٤ - وقال عليه السلام :

ان لله فى كل ليلة شهر رمضان عتقاء من النار ، الا من أفطر على مسكر او مشاح أو صاحب شاهين « الشطرنج ، .

٥ ١٣ - وقال عليه السلام :

من يدخل مداخل السوء يتهم .

٣١٦ – وقال عليه السلام :

لا تذهب الحشمة بينك وبين اخيك .

٣١٧ – وقال عليه السلام :

كم من صبر ساعة قد أورث فرحاً طويلا ، وكم مر. لذة قد

أورثت حزناً طويلا .

١٨٣ – وقال عليه السلام :

اشكر من انعم عليك وانعم على من شكرك ، فانه لا ازالة للنعم اذا شكرت ، ولا اقالة لها اذا كفرت .

P. T - 1 4 2:

٣١٩ – وقال عليه السلام:

الصفح الجميل الا تعاتب على الذنب ، والصبر الجميل الذي ليس فيه شكرى .

• ٣٢٠ \_ وقال عليه السلام :

ثلاثة لا يصيبون الا خيراً : اولو الصمت ، وتاركوا الشر ، والمكـثرون ذكر الله عز وجل . ورأس الحزم التواضع .

٣٢١ – وقال عليه السلام :

من وقف نفسه موقف التهمة فلا يلومن من اساء به الظن .

٣٢٢ \_ وقال عليه السلام :

الهرم نصف الهم.

٣٢٣ \_ وقال عليه السلام :

ان عيال المرء اسراؤه فمن انعم الله عليه فليوسع على اسرائه .

٢٢٤ \_ وقال عليه السلام:

الكبر ادني الالحاد.

٣٢٥ – وقال عليه السلام:

الا فحاسبوا أنفسكم قبل ان تحاسبوا، فان في القيامة خمسين موقفاً .

٣٢٦ – وقال عليه السلام :

العز ان تذل للحق .

اذا أراد الله بعبد خزيا اجرى فضيحته على لسانه .

٣٢٨ – وقال عليه السلام :

لعن الله قاطعي سبيل المعروف .

٣٢٩ \_ وقال عليه السلام :

ليس لابليس جند اشد من النساء .

• ١٠٠٠ - وقال عليه السلام :

للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة يوم القيامة .

(٣٧٠ – وقال عليه السلام :

كن ذنباً ولا تكن رأساً .

٣٣٢ – وقال عليه السلام :

كـفارة عمل السلطان الاحسان الى الاخوان .

سهمهم \_ وقال عليه السلام :

كم صبر ساعة قد اورث فرحاً طويلا .

ع ٢٣٠ – وقال عليه السلام :

كم من لذة ساعة قد اورثت حزناً طويلا .

• ٣٣٥ – وقال عليه السلام :

كا تدين تدان .

٣٠٠٠ - وقال عليه السلام :

قاضي حاجة اخيه كالمتشحط بدمه في سبيل الله يوم بدر واحد .

٧٣٧ - وقال عليه السلام :

تعالى : ما فعلت ذلك لنفسى .

٣٣٨ – وقال عليه السلام : قل الحق لك وعليك .

وقال عليه السلام:

فوت الحاجة خير من طلبها من غير اهلبا .

• ٢٤٠ - وقال عليه السلام :

سرك من دمك فلا تجريه في غير أو داجك .

١ ٣٤١ — وقال عليه السلام :

حسن الجوار عمارة الديار .

٣٤٢ \_ وقال عليه السلام :

حفوا الشوارب واعفوا اللحي ولا تشبهوا بالمجوس.

٣٤٣ \_ وقال عليه السلام :

ياشيعة آل محمد انه ليس منا من لم يملك نفسه عند الغضب، ولم يحسن صحبة من صحبه ومرافقة من رافقه ومصالحة من صالحه ومخالفة من خالفه . ياشيعة آل محمد اتقوا الله ما استطعتم ولا حرول ولا قوة الا بالله .

ع ٣٤٤ – وذكر عليه السلام :

قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « النفكر ساعة خير من قيام ليلة (١) ، فقيل له : كيف يتفكر ؟ قال : يمر بالداد الخربة

<sup>(</sup>۱) قد ورد هذا الحديث عنهم صلوات الله عليهم بطرق شتى قال صلى الله عليه وآله وسلم : تفكر ساعة خير من عبادة سنة ، وعنهم عليهم السلام : افضل العبادة ادمان التفكر في الله وفي قدرته ، وفي اخرى: اكثر عبادة ابي ذرالتفكر ــ

فيقول اين بانوك اين ساكنوك مالك لا تشكلمين ؟

٥٤٣ - وسئل عليه السلام:

عن الاسلام؟ فقال: دين الله اسمه الاسلام، هو دين الله قبل ان تكونوا وحيث كنتم وبعد ان تكونوا، فمن اقر بدين الله فهو مسلم ومن عمل بما أمر الله فهو مؤمن.

٣٤٣ — وقال عليه السلام :

العلم مقرون الى العمل ، من علم عمل ومن عمل علم ، والعلم يهتف بالعمل فان اجابه والا ارتحل .

٣٤٧ – وقال عليه السلام :

ان للايمان حالات ودرجات وطبقات ومنازل ، فمنه التام المنتهى تمامه ، ومنه الناقص البين نقصانه ، ومنه الراجح الزائد رجحانه .

٣٤٨ – وقال عليه السلام :

الجبار الملمون من غمض الناس وجهل الحق . قال الواوى : اما الحق فلا اجهله والغمض لا ادرى ما هو ؟ قال : من حقر النـاس وتجبر عليهم فذلك الجبار .

٣٤٩ \_ وسئل عليه السلام :

عن قول الله عز وجل , فلله الحجة البالغة ، فقال عليه السلام

\_والاعتبار . وفي اخرى :التفكر يدعو الى البروالعمل .

وقال بعض المحققين ؛ التفكر على خمسة اوجه ؛ فكره في آيات الله يتولد منها التوحيد والبقين ، وفكره في نعمة الله يتولد منها الشكر والمحبة ، وفكره في وعيد الله يتولد منها الرغبة ، وفكره في وعده الله يتولد منها الرغبة ، وفكره في تقصير النفس عن الطاعة مع احسان الله يتولد منها الحياء .

الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدى اكنت عالماً . فان قال نعم قال له : افلا عملت بما علمت . وان قال كنت جاهلا قال : افسلا تعلمت حتى تعمل فيخصم ، تلك الحجة البالغة .

• ٣٥٠ – وقال عليه السلام ؛

من اتتى الله وقاه ، ومن شكره زاده ، ومن اقرضه جزاه .

١ ١٥٠ – وقال عليه السلام :

لو أن رجلا ضرب رجلا سوطاً لضربه الله سوطاً من ناد .

٣٥٢ – وقال عليه السلام:

قوله و اهدنا الصراط المستقيم ، يقول ارشدنا الصراط المستقيم ، ارشدنا للزوم الطريق المؤدى الى محبتك والمبلغ جنتك والمانع من ان نتبع اهواءنا فنعطب او نأخذ بآرائنا فيها فنهلك .

٣٥٣ — وسئل عليه السلام :

ما بال المتهجدين من احسن الناس وجهاً ؟ قال : لانهم خـلوا بالله سبحانه فـكساهم من نوره.

٤ ٣٥٤ - وقال عليه السلام :

ان لاهل الجنة اربع علامات : وجه منبسط ، ولسان لطيف ، وقلب رحم ، ويد معطية .

٠٠٥٠ - وقال عليه السلام :

من يموت بالذنوب اكثر بمن يموت بالاجال ، ومر. يعيش بالاحسان اكثر بمن يعيش بالاعمار (١) .

 <sup>(</sup>١) وعن امير المؤمنين عليه السلام: توقوا الذنوب فما من بلية ولا نقص
رزق الا بذنب حتى الحدش والـكبوة والمصيبة ، قال الله عز وجل: وما اصا بكم
من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير .

٣٥٦ — وسأله :

ابن ابى العوجاء وكان ملحداً فقال ؛ ما تقول فى هذه الآية ، كلما نضجت جلودهم بدلناها جلوداً غيرها ، هب هذه الجلود عصت فعذبت فا بال الغير به ؟ فقال ابو عبد الله عليه السلام ؛ ويحك هى هى وهى غيرها . فقال ؛ اعقلني هذا القول . فقال له ؛ أرأيت لو ان رجلا عمد الى لبنة فكسرها ثم صب عليها الماء وجبلها ثم ردها الى هيئها الاولى الم تكن هى هى وهى غيرها ؟ قال ؛ بلى امتع الله بك .

٣٥٧ – وقال عليه السلام:

من اعجبه من اخيه المؤمن شيء فليسم عليه (١) فان العين حق . ٣٥٨ — وقال عليه السلام :

لو نبش لـكم عن القبور لرأيتم ان اكـثر موتاكم بالعين لان العين حق ، الا ان رسول الله قال : العين حق فمن اعجبه من اخيه فليذكر الله في يضره (٢) .

<sup>(</sup>١) فلي - كبر ١ خ ل ) .

<sup>(</sup>٢) وفى الحديث: ان العين لتدخل الرجل فى القبر والجل فى القدر ، وقال امير المؤمنين عليه السلام: ما قال الناس لشىء طوبى له وقد خبأ له الدهر يومسوء وفى المكارم عن ابن خلاد قال: كنت مع الرضا بخر اسان على نفقاته فأمرني ان اتخذ له غالية فلما اتخذتها اعجب بها فنظر اليها فقال لى : يامعمر ان العين حق فاكتب في رقعة الحمد وقل هو الله احد والمعوذتين وآية الكرسى واجعلها في غلاف القارورة ، وقال عليه السلام: العين حق ولا تأمنها منك على نفسك ولا منك على غيرك ، فاذا خفت شيئاً من ذلك فقل : « ما شاء الله لا قوة الا بالله العلى العظيم » ثلاثاً ، وقال عليه السلام: من اعجبه من اخيه شيء فليبارك عليه فان العظيم » ثلاثاً ، وقال عليه السلام: من اعجبه من اخيه شيء فليبارك عليه فان العظيم » ثلاثاً ، وقال عليه السلام: من الحجبه من اخيه شيء فليبارك عليه فان العظيم » ثلاثاً .

### **٣٥٩** – وكان عليه السلام :

يحرك شفتيه بذكر الله عند اخذ المقص شاربه . فقال القصاص: ضم شفتيك لئلا اجرحهما . فقال عليه السلام: الانفاس معدودة وكرام الكاتبين يكتبان السيئة والحسنة (١) .

### • ٢٦٠ - وسأله عليه السلام :

طبيب نصرانى ؟ افى كتاب ربكم ام فى سنة نبيكم شى، من الطب؟ فقال عليه السلام ؛ اما فى كتاب ربنا فقوله تعالى ؛ كلوا واشربوا ولا تسرفوا . واما فى سنة نبينا ؛ الاسراف فى الاكل راس كل دا، والحمية منه اصل كل دوا، فقام النصرانى وقال: والله ما ترك كتاب ربكم ولا سنة نبيكم شيئا من الطب لجالينوس (٢) .

\_العين حق . وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو كان شيء يسبق القدر لسنقت العين .

اقول: وذكر الشيخ في البيان والطبرسي في مجمعه في سبب نزول اخر آية من سورة القلم حكاية تناسب المقام ــ فراجع •

(١) وينسب لامير المؤمنين عليه السلام:

حیاتك انفاس تعد فكلها مضى نفس قد انتقصت بها جزء فتصبح في نقص و تمسى بمثله و مالك من عقل تحس به رزء

(٣) أقول: أفساده للبدن شديد وللقاب أشد ، وقال لقهان لولده: يابني ما أكلته على الشبع فقد أكلك ، وقال جالينوس الحكيم: أصل داء الرأس من الأكل على الشبع وأدخال الطعام على الطعام ، وهو الذي أفتى البرية وقتل سباع البرية ،

واتفقت حكمًا، الهند والروم وفارس على ازالامراض تتولدمنستة اشياء :\_

لو سئل اهل القبور عن السبب والعلة فى موتهم لقال اكثرهم التخمة . ٣٣٢ ـــ وقال عليه السلام :

اعراب القلوب على اربعة انواع : رفع وفتح وخفض ووقف . فرفع القلب فى ذكر الله تعالى ، وفتح القلب فى الرضاء عن الله تعالى، وخفض القلب فى الاشتغال بغير الله ، ووقف القلب فى الغفلة عن الله.

ألا ترى ان العبد اذا ذكر الله بالنعظيم خالصاً ارتفع كل حجاب كان بينه وبين الله تعالى من قبل ذلك ، وانقاد القلب لمورد قضاء الله تعالى بشرط الرضا عنه كيف ينفتح بالسرور والروح والراحة ، واذا اشتغل قلبه بشيء من السباب الدنيا كيف تجده اذا ذكر الله بعد ذلك وآياته منخفضا مظلما كبيت خراب خلو ليس فيه عمران ولا مونس ، واذا غفل عن ذكر الله تعالى كيف تراه بعد ذلك موقوفاً محجوباً قد قسى واظلم منذ فارق نور التعظيم .

<sup>-</sup> سهر الليل ، ونوم النهار ، والشرب في جوف الليل ، وحصر البول ، وتكشير الجماع ، والاكل على الشبع . وقال الحكيم السوادى : الدواء الذي لإداء معه ان تجلس على الطعام وانت تشتهيه و ترفع يدك عنه وانت تشتهيه ، فانك لا تشكو الاعلم الموت . وقال ابن سينا :

احفظ جميع وصبتى واعمل بها فالطب مجموع بنظم كلام اقلل جاعك ما استطعت فانها ماء الحياة تصب في الارحام واجعل غذاءك كل يوم مرة واحذر طعاماً قبل هظم طعام

وعلامة الخفض ثلاثة اشياه : العجب ، والرياء ،والحرص . وعلامة الوقف ثلاثة اشياه : زوال حلاوة الطاعة ، وعدم مرارة المعصية ، والتباس علم الحلال والحرام .

سهم – وقال عليه السلام :

خس من لم تمكن فيه لم يكن فيه كشير مستمتع . قيل ؛ وما هى يابن رسول الله ؟ فقال عليه السلام : الدين ، والعقل ، والحياء ، وحسن الخلق ، وحسن الادب . وخمس من لم تمكن فيه لم يهن بالعيش ؛ الصحة ، والامن ، والغنى ، والقناعة ، والانيس الموافق .

ع ٢٠٠١ – وقال عليه السلام :

ضع امر اخيك على احسنه ، ولا تظنن بكلمة خرجت من اخيك سوءًا وانت تجد لها في الخير محملا .

• ١٦٥ – وقال عليه السلام :

فوت الحاجة خير من طلبها من غير اهلها واشد من المصيبة سوء الحلف منها .

٣٩٦ – وقال عليه السلام :

الصفح الجميل الا تعاتب على الذنب ، والصبر الجميل الذي ليس فيه شكوى .

٣٦٧ — وقال عليه السلام :

احسن من الصدق قائله , وخير من الخير فاعله .

٣٦٨ – وقال عليه السلام :

انفع الاشياء للمرء سبقه الى عيب نفسه .

احب اخوانی الی من اهدی الی عیوبی .

• ٣٧٠ – وقال عليه السلام :

اياك ومرتنى جبل سهل اذا كان المنحدر وعراً .

١ ٣٧١ – وقال عليه السلام :

الناس سواء كالمشط .

٣٧٢ – وقال عليه السلام:

المؤمن في الدنيا غريب لا يجزع من ذلها ولا يتنافس اهلها في عزها .

٣٧٣ — وقال عليه السلام :

خمس ٔ هن كما اقول : ليست لبخيل راحة ، ولا لحسود لذة ، ولا لملول وفاء ، ولا لكذاب مروة ، ولا يسود سفيه .

٣٧٤ – وقال عليه السلام:

اربعة لا يستجاب لهم دعوة ؛ الرجل جالس فى بيته يقول اللهم ارزقنى فيقال له ألم آمرك بالطلب ، ورجل كانت له امرأة فدعا عليها فيقال له الم اجعل امرها اليك ، ورجل كان له مال فأفسده فيقول اللهم ارزقنى فيقال له الم آمرك بالاقتصاد الم آمرك بالاصلاح ثم قال الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ، ورجل كان له مال فأدانه رجلا ولم يشهد عليه فجحده فيقال له الم آمرك باشهاده .

٣٧٥ – وقال عليه السلام :

افضل الوصايا وألزمها ان لا تنسى ربك وأن تذكره دائماً .

الايمان بالله ان لا يعصى .

٣٧٧ – وقال عليه السلام :

الا وان احب المؤمنين الى الله من اعان المؤمن الفقير في دنياه ومعاشه .

٣٧٨ — وقال عليه السلام :

الصدق عز .

٣٧٩ – وقال عليه السلام :

العلم جنة .

• ٣٨٠ – وقال عليه السلام :

ان الله تعالى غيور ويحب الغيرة ولغيرته حرم الفواحش ظاهرها و باطنيـــــا .

٣٨١ – وقال عليه السلام:

صنائع المعروف وحسن البشر يكسمان المحبة ويدخلان الجنة ، والبخل وعبوس الوجه يبعد ان من الله ويدخلان النار .

٣٨٧ — وعن المفضل قال : دخلت على ابى عبد الله عليه السلام : فقال لى : من صحبك ؟ فقلت : رجل من اخوانى . قال : فا فدل ؟ فقلت : منذ دخلت المدينة لم اعرف مكانه . فقال لى : اما علمت ان من صحب مؤمناً اربعين خطوة سأله الله عنه يوم القيامة .

٣٨٣ -- وقال عليه السلام :

كل داء من التخمة الا الحمى فانها ترد وروداً .

## ٣٨٤ – وسئل عليه السلام :

ما العلة التي من اجلها كلف الله العباد الحج والطواف بالبيت؟ فقال عليه السلام: ان الله تعالى خلق الخلق وامرهم بما يكون من امر الطاعة في الدين ومصلحتهم من امر دنياهم فجعل فيه الاجتماع من الشرق والغرب ليتعارفوا ولينزع كل قوم من التجارات من بلد الى بلد ولينتفع بذلك المسكاري والجمال ، ولتعرف آثار رسول الله صلى الله عليه وآله و تعرف اخباره ويذكر ولا ينسى ، ولو كان كل قوم انحا يتسكلمون على بلادهم وما فيها هلكوا وخربت البلاد وسقطت الجبل والارباح وعميت الاخبار ولم يقفوا على ذلك .

## ٣٨٥ — وقال عليه السلام :

ان الصلاة حجزة الله فى الارض ، فمن احب ان يعلم ما ادرك من نفع صلانه فلينظر فان كان صلانه حجزته عن الفواحش والمنكر فانما ادرك من نفعها بقدر ما احتجز ومن احب أن يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله عنده .

## ٣٨٦ – وسئل عليه السلام :

عن علة الصيام؟ فقال: انما فرض الله الصيام ليستوى فيه الغنى والفقير ، وذلك ان الغنى لم يكن ليجد من الجوع فيرحم الفقير لان الغنى كلما اراد شيئاً قدر عليه ، فأراد الله تعالى ان يسوى بين خلقه وان يذيق الغنى من الجوع والالم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع.

# ٣٨٧ – وقال عليه السلام :

باكروا بالصدقة فان البلاء لا يتخطاها ، وافضل الصدقة ما ابقى غنى . فقال الرجل : ابقى غنى للاخذ او للمعطى فان كلاهما لا ينبغى ان

يضبع الرجل عياله وما ابقى غنى للسائل اذا امكن ان يعطيه وفيه جاء الحديث وقد يتقى النار ولو بشق تمرة .

٣٨٨ – وقال عليه السلام:

افضل الصدقة صدقة اللسان تحقن به الدم وتدفع به الــــــكريمة وتجر المنفعة الى اخيك المسلم .

٣٨٩ – وعن اليسع بن عبد الله القمى قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : انى اربد الشيء فأستخير الله فيه فلا يقر لى فيه الرأى افعله او ادعه ؟ فقال : اذا قمت الى الله فان الشيطان ابعد ما يكون من الانسان اذا قام الى الصلاة ، اى شيء يقع فى قلبك فخذ به وافتت المصحف فانظر ما ترى فخذ به .

• ٣٩٠ – وقال عليه السلام :

خير نسائكم الني ان اعطيت شكرت وان منعت رضيت .

١ ٣٩١ – وقال عليه السلام :

اعظم الناس حسرة يوم القيامة من رأى ماله في ميزان غيره.

٣٩٢ — وقال عليه السلام :

افضل الجهاد الصوم في الحر .

٣٩٣ – وقال عليه السلام:

ان لـكل ثمرة سماً فاذا أتيتم بها فامسوها الماء واغمسوها فيه .

٣٩٤ — وعن فضيل قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام : عن الجهاد أسنة ام فريضة ? فقال عليه السلام : الجهاد عسملي اربعة أوجه : فجهادان فرض ، وجهاد سنة لا تقام الا مع فرض ، وجهاد سنة . فأما احد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي الله وهو من

أعظم الجهاد ، ومجاهدة الذين يلونكم من الكيفار فرض ، وأما الجهاد الذي هو سنة لا يقام الا مع الفرض فان مجاهدة العدو فرض على جميع الامة ، ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب ، وهذا هو من عذاب الامة وهو سنة على الامام ان يأتي العدو مع الامة فيجاهدهم . وأما الجهاد الذي هو سنة فكل سنة اقامها الرجل وجاهد في اقامتها وبلوغها واحيائها بالعمل والسعى فيها من انضل الاعمال لانه احياء سنة .

٣٩٥ – وقال عليه السلام:

أفضل الصدقة ابرادكبد حارة .

٣٩٦ – وقال عليه السلام :

ابعد الناس من الله المتـكبرون . :

٣٩٧ – وقال عليه السلام :

أندم الناس معاشاً من عاش في معاشه غيره ، وان اسوء الناس معاشاً من لم يعش في معاشه غيره ، وان من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده ويكون له أولاد يستعين بهم وخلطاء صالحون ومنزل واسع ، ومرأة حسناء اذا نظر اليها سر بها واذا غاب عنها حفظها في نفسها .

٣٩٨ - وقال عليه السلام :

ليس فيما أصلح البدن اسراف وانما الاسراف فيما اتلف المـــال وأضر البدن .

٣٩٩ – وسئل عليه السلام:

ما تقول فى الشعراء؟ قال : ان المؤمن مجاهد بسيفه ولسانه ، والذى نفسى بيده لهو أشد من النبل . •• } \_ وقال عليه السلام :

أحب الاعمال الى الله شبعة جوع المسلم وقضاء دينه وتنفيس كربته .

١٠٤ – وقال عليه السلام :

أحب الاعمال الى الله تعالى رفق الوالى وعدله، وأبغض الاعمال حزق الوالى وظلمه .

٣٠٤ — وعن بسطام بن سابور قال : قال لى أبو عبد الله ياأخا أهل الحبل ما شيء أحب الى الله من أن يسأل ، وما عند الله شيء هو أفضل من عفة بطن أو فرج ، وان الدعاء ليرد القضاء وقد نزل من السهاء وقد أبرم ابراماً . فقلت لمصادف : لقد سمعت من أبى عبد الله عليه السلام اليوم شيئاً لو رحل فيه الى الشام لـكان يسيراً . فقال : انه لا تعلموا السفهاء .

٣٠٤ – وقال عليه السلام :

أفضل الاعمال ما داوم عليه العبد وان قل .

٤٠٤ - وقال عليه السلام :

أفضل الاعمال ما عمل عالسنة.

٥٠٤ – وسئل عليه السلام:

عن أفضل الاعمال ؟ فقال : الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فان ذلك اقرار بالله وبالرسالة .

٢٠٠ – وقال عليه السلام :

أفضل الجهاد مجاهدة الرجل نفسه عن معاصى الله .

٧٠٤ - وقال عليه السلام :

أقرب الحلق الى الله المتواضعون .

اجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء . ( اقول ) ومثله ورد عن على علىه السلام قوله ؛ امش بدائك ما مشى بك .

٩٠٤ - وقال عليه السلام :

ثلاثة يسمن وثلاثة يهزلن ، فأما التي يسمن : فادمان الحمام ، وشم الرائحة الطيبة ، وليس الثياب اللينة . وأما التي يهزلن (١): فادمان أكل البيض ، والسمك ، والضلع ـ أى امتلاء البطن من الطعام .

• ١٠ – وقال عليه السلام :

لا تزنوا فتزنى نساؤكم .

١١٤ – وقال عليه السلام :

من وطيء فراش غيره وطيء فراشه .

١٢ع – وقال عليه السلام :

اذا بلغت باب المسجد فاعلم انك قد قصدت باب عظيم لا يطلب بساطه الا المطهرون ولا يؤذن لمجلسه الا الصديقون ، فهب (٢) القدوم الى بساط هيبة الملك فانك على خطر عظيم ان غفلت فاعلم أنه قادر على

<sup>(</sup>۱) ولقد كشف الطب الحديث عن سر هذا الهزال الذي يتولد من ادمان اكل البيض والسمك فقال: ان في هذين الطمامين مادة تسمى « البروتين » وهذه المادة لا يستطيع الجسم ان يتحمل منها الاكمية محدودة ان زادت عليها اضرت الجسم واضعفت قواه ، وقد قدر الطبيب الامريكي « باسلو » أن الحد الاقصى لمقدار « البروتين » الذي يستطيع الجسم ان يمثله لابد ان يتخلص منه ، ومعنى ذلك اجهاد الكليتين و تحميلها فوق طاقتها . ( الصحة في الاسلام ص ٢٤).

ما يشاء من العدل والفضل معك وبك ، فإن عطف-عليك ابرحمته وفضله قبل منك يسير الطاعة وجزل لك عليها ثراباً كـثيراً ، وان طالبك باستحقاقه الصدق والاخلاص عدلا بك حجبك ورد طاعتك وان كثرت ، وهو فعال لما يريد . واعترف بعجزك وتقصيرك وانكسارك وفقرك بين يديه ، فالك قد توجهت للعبادة له والمؤانسة به ، وأعرض أسرارك عليه ، وليعلم أنه لا يخني عليه أسرار الخلائق أجمعين وعلانيتهم ، وكن كأفقر عباده بين يديه ، واخل قلبك عن كل شاغل يحجبك عن ربك ، فانه لا يقبل الا الاظهر والاخلص وانظر من أى دير إن يخرج اسمك فان ذقت حلاوة مناجاته ولذيذ مخاطباته وشربت بكـاس رحمته وكرامانه من حسن اقباله عليك وإجابته فقد صلحت لخدمته فأدخل فلك الاذن والامان ، والا فقف وقوف من انقطع عنه الحيل وقصر عنه الأمل وقضى عليه الاجل، فان علم الله عز وجل من قلبك صدق الالتجاء اليه نظر اليك بعين الرأفة والرحمة واللطف ووفقك لما يحب ويرضى ، فانه كريم يحب الكرامة لعياده المضطرين اليه. المحدقين على بابه لطلب مرضاته ، قال تعالى ؛ د امن بجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء . . .

٣١٤ – وقال عليه السلام :

اتقوا المحقرات من الذنوب فانها لا تغفر .

١٤٤ – وقال عليه السلام :

ان الله يبغض كـثرة النوم وكـثرة الفراغ.

10 } - وقال عليه السلام :

ان في جهنم رحبي تطحن العلماء الفجرة ، والقراء الفسقة ،

والجبابرة الظلمة ، والوزراء الخونة، والعرفاء الكنذبة .

٢١٦ – وقال عليه السلام :

ان الله أبى الا أن يجعل أرزاق المتقين من حيث لا يحتسبون .

٧١٤ — وقال عليه السلام:

اتق شرار النساء وكن من خيارهن على حذر ، وان امرنـكم بالمعروف فخالفوهن حتى لا يطمعن منكم فى المنـكر .

113 – وقال عليه السلام :

ارحموا عزيزاً ذل وغنياً افتقر وعالما ضاع فى زمان جهال .

١٩٤ — وقال علميه السلام :

تحتاج الاخوة الى ثلاثة اشياء فان استعملوها والا تباينوا أو تباغضوا ، وهى التناصف والتراحم ونني الحسد .

• ٢٠ \_ وقال عليه السلام :

ثلاث من كن فيه كان سيداً :كمظم الغيظ ، والعفو عن السيء ، والصلة بالنفس والمال .

٢١ - وقال عليه السلام :

ثلاث من كن فيه كن عليه : المكر ، والنكث ، والبغي .

٢٢٤ – وقال عليه السلام :

المؤمن اشد في دينه من الجبال الراسيات .

٣٢٧ \_ وقال عليه السلام:

لاتدعو آنیتـکم بغیر غطاء ، فان الشیطان آذا لم تغط آنیه بزق فیها واخذ نما فیها ما یشاء (۱) .

<sup>(</sup>١) وما يدريك فلعل هذا الشيطان الذي يدكره الامام ابو عبد الله عليه\_

لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : المر، على دين خليله وقرينه .

٢٥ – وقال عليه السلام :

وعاشر خلق الله كامتزاج الماء بالاشياء يؤدى كل شيء حقه ولا يتغير عن معناه ، معتبراً لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمن الخالص كمثل الماء .

٢٣٤ — وقال عليه السلام:

لا يفترق رجلان على الهجران الا استوجب احدهما البراءة واللمنة وربما استحقا ذلك كلاهما. قيل له : هذا الظالم فما بال المظلوم قال : لانه لا يدعو أخاه الى صلته ولا يتفاص له فى كلامه ، سمحت ابى عليه السلام يقول اذ تنازع اثنان زوال احدهما الاخر فليرجع المظلوم الى صاحبه حتى يقول لصاحبه اى اخى انا الظالم حتى ينقطع الهجران بينه وبين صاحبه ، فان الله تعالى عدل يأخذ المظلوم من الظالم.

٧٧٤ — وقال عليه السلام :

اذا انصرف الرجل من اخوانكم من زيارتنا أو زيارة قبورنا فاستقبلوه وسلموا عليه وهنوه بما وهب الله له ، فان لسكم مثل ثوابه ويغشاكم ثواب مثل ثوابه من رحمه الله ، وانه ما من رجل يزورنا أو يزور قبورنا الا غشته الرحمة وغفرت له ذنوبه .

\_السلامهو بعينه هذا الحيوان الخبيث الذي يصطلح عليه الطب الحديث «بالمكروب» و لا مشاحة في الاصطلاح .

اذا خرجت من منزلك فاخرج خروج من لا يعود ، ولا يكن خروجك الا لطاعة او فى سبب من اسباب الدين ، والزم السكينة والوقار واذكر الله ستراً . . . الى أن قال : وغض بصرك عن الشهوات ومواضع النهى ، واقصد فى مشيك وارقب الله فى كل خطوة كأنك على الصراط جائز ، ولا تسكن لفاتاً ، واش السلام بأهله مبتداً وبجيبا ، واعن من استمان فى حق وارشد الضال واعرض عن الجاهلين .

## ٤٢٩ — وقال عليه السلام:

ان شرب الخر يدخل صاحبه فى الزنا والسرقة وقتل النفس التى حرم الله ، وفى الشرك بالله وافاعيل الحمر تعلو على كل ذنب كما تعلو شجرتها كل شجرة (١) .

<sup>(</sup>١) وقد دلت الاحصا آت عن نتائج السكر وشرب الحفر على ان ربع المرضى مستشفيات فرنسا من المدمنين ، وان اكثر من نصف مرضى المجانين هم من المدمنين ، وان تسعين في المائة من سكان مستشفيات الامراض الزهرية في العالم من مرضى الكحول ، وان ٤٩ في المائة من الجرائم ضد المتاع سببها السكر، وان ٥١ في المائة من الجرائم ضد الناس سببها الحمر ، وان ٤١ في المائة من مجموع الجرائم سببها الحمر ايضا ، وان احصائيات شركات (التأمين على الحياة) تثبت قصر حياة شار في الحموا ، وان ٥١ في المائة من الموجودين في السوارع والاسواق هم من شر ابي الحمور ، وان ٧٧ في المائة من الموجودين في الملاجىء منهم ايضا ، وان ٥٦ في المائة من الناس الذين عجزوا عن الانفاق على مائلاتهم كان سبب عجزهم هو الحمر ، وان متعاطى الحمور هم اقل مقاومة للامراض من غيرهم .

وروى ان زنديقاً قال له عليه السلام ؛ لم حرم الله الخر ولا لذة افضل منها ؟ قال ؛ حرمها لانها ام الحبائث ورأس كل شر ، تأتى على شاربها ساعة يسلب فيها لبه فلا يعرف ربه ، ولا يترك معصية الا ركبها ولا حرمة الا انتهكها ، ولا رحما ماسة الا قطعها ، ولا فاحشة الا اتاها . والسكران زمامه بيد الشيطان ان أمره ان يسجد للاوثان سجد وينقاد حيثا قاده .

### • ٣٠ \_ وقال عليه السلام :

اذا استقبلت القبلة فايس من الدنيا وما فيها والخلق وما هم فيه ، وفرغ قلبك عن كل شاغل يشغلك عن الله تعالى ، وعاين بسرك عظمة الله عز وجل ، واذكر وقوفك بين يديه . قال الله تعالى ؛ وهنالك تبلوكل نفس ما أسلفت وردوا الى الله مرلاهم الحق ، . وقف على قدم الحوف والرجاء ، فاذا كبرت فاستصغر ما بين السماوات العلى والثرى دون كبريائه ، فان الله تعالى اذا اطلع على قلب العبد وهو يكبر وفى قلبه عارض عن حقيقة تكبيره فقال : ياكدذاب اتحد غنى وعزتى وجلالى لاحرمنك حلاوة ذكرى ولاحجبك عن قربى والمسرة بمناجاتي واعلم انه غير محتاج الى خدمتك وهو غى عنك وعن عبادتك ودعائك وانما دعاك بفضله ليرحمك ويبعدك عن عقوبته وينشر عليك مرب بركات حنانيته ويهديك الى سبيل رضاه ويفتح عليك باب مغفرته ، فلو بركات حنانيته ويهديك الى سبيل رضاه ويفتح عليك باب مغفرته ، فلو من عبد الله عز وجل على ضعف ما خلق من العوالم اضعافاً مضاعفة على سر مد الابد لكان عند الله سواء كيفروا بأجمعهم به أو وحدوه ، فليس له من عبادة الخلق الا اظهار الكرم والقدرة ، فاجعل الحياء فليس له من عبادة الخلق الا اظهار الكرم والقدرة ، فاجعل الحياء فليس له من عبادة الخلق الا اظهار الكرم والقدرة ، فاجعل الحياء وراءاً والعجز ازاراً ، وادخل تحت سرير سلطان الله تعالى تغتنم فوائد

ربو بيته مستعيناً مستغيثاً اليه .

الم السنة : حججت معه من السنة أهل السنة : حججت معه من السادق عليه السلام فلما استوت راحلته به عند الاحرام كان كلما هم بالتلبية انطقع الصوت في حلقه وكاد أن يخر من راحلته ، فقال عليه السلام في ذلك : كيف اجسر أن أقول « لبيك ، وأخشى أن يقول « لا لبيك ولا سعديك ، وأنشأ يقول :

تعصى الآله وانت تظهر حبه هذا لعمرك فى الفعال بديع لوكان حبك صادقاً لاطمته ان الحجب لمن يحب مطيسع

وروى عن سفيان الثورى قال : قصدت جعفر بن محمد فأذن لى بآلدخول فوجدته فى سرداب (١) ينزل اثنى عشر مرقاة ، فقلت يابن رسول الله انت فى هذا المكان مع حاجة الناس اليك ؟ فقال : ياسفيان فسد الزمان وتذكر الاخوان وتقلب الاعيان فاتخذنا الوحدة سكنا ، امعك شىء تكتب ؟ قلت : نعم . فقال : اكتب .

ذهب الوفاء ذهاب امس الذاهب والناس بين مخانل وموارب يفشون بينهم المودة والصفا وقلوبهم محشوة بعقارب قلت ; زدنى يابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فقال :

نعم اكتب.

لا تجزعن لوحده وتفرد ومن التفرد فى زمانك فازدد ذهب الاخاء فليس ثمة اخوة الا التملق باللسان وباليد فاذا نظرت جميع ما بقلوبهم ابصرت ثم نقيع سم الاسود

<sup>(</sup>١) السرداب بناء تحت الارض ج سراديب ٠

## ٣٣٣ – وسأله عليه السلام :

نصرانی عن تفصیل جسم الانسان ؟ فقال علیه السلام : ان الله خلق الانسان علی اثنی عشر وصلا ، وعلی مائنین و ثمانیة واربعین عظا، وهی ثلاثة و ستین عرقا ، فالعروق هی التی تستی الجسد كله ، والعظام تمسكه ، واللحم یمسك العظام ، والعصب تمسك اللحم ، وجعل فی یدیه اثنین و ثمانین عظماً فی كل ید احدی واربعون عظا ، منها فی كسفه خمسة و ثلاثون عظا وفی ساعده اثنار وفی عضده واحد وفی كتفه ثلاثة . فذلك احدی واربعون وكسذلك فی الاخری ، وفی رجله ثلاثة واربعون عظا منها فی قدمه خمسة و ثلاثون عظا وفی ساقه اثنان وفی ركبته ثلاثة وفی فخذه واحد وفی وركه اثنان وکدذلك فی الاخری ، وفی صلبه ثمانیة عشر فقارة ، وفی كل واحد من جنبه تسعة اصلاع وفی وقت در از اثنان و ثلاثون عظا وفی هه ثمانی وفی وعشرون او اثنان و ثلاثون عظا وفی هه ثمانی

### ٤٣٤ - وقال عليه السلام :

فى آداب الدعاء : واحفظ ادب الدعاء ، وانظر من تدعوا وكيف تدعوا ولماذا تدعوا ، وحقق عظمة الله وكبرياءه ، وعاين بقلبك علمه بما فى ضميرك واطلاعه على سرك وما تـكون فيه من الحق والباطل ،

<sup>(</sup>١) الوقصة : العنق .

<sup>(</sup>٣) ولعمرى ان هذا الحصر والتعداد هو عين مارذكره المشرحون في هذا العصر ولم يزيدوا ولم ينقصوا اللهم الا في التسمية او جعل الاثنين لاتصالهما واحداً او بالعكس ، وهذا مما يدلنا على اطلاعه الكامل بالتشريح و نظره الثاقب في بيان تفصيل الهيكل العظمى في بدن الانسان .

واعرف طرق نجاتك وهلاكمك كيلا تدعو الله بشيء عسى فيه هلاكمك وانت تظن ان فيه نجاتك ، قال الله تعالى ؛ « ويدعو الانسان بالشر دعائه بالخير وكان الانسان عجولا » وتفكر ماذا تسأل وكم تسأل ولماذا تسأل ، والدعاء استجابة المكل منك للحق وتذويب المهجة في مشاهدة الرب وترك الاختيار جميعاً وتسليم الامور كاما ظاهراً وباطناً . الى الله تعالى ، فان لم تأت بشرط الدعاء فلا تنتظر الاجابة فانه يعلم السر واخنى فلعلك تدعوه بشيء قد علم من سرك خلافذلك .

وقال عليه السلام :

من سعادة المرء ان لاتطمث . اى تحيض ، ابنته فى بيته (١) .

٢٣٦ – وقال عليه السلام:

تزاوروا فان فی زیارته احیاء لقلوبکم وذکر احادیثنا واداثنا بعطف بعضکم علی بعض ، فاذا اخذتم بها رشد تم ونجوتم وان ترکهتموها ضللتم وهلمکتم ، فخذوا بها وانا بنجاته کم زعیم .

<sup>(</sup>١) يريد صلوات الله عليه الاسراع في تزويجهن، وقد روى ان الله عزو جل لم يترك شيئاً مما يحتاج اليه الا وعلمه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من تعليمه اياه انه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله واثنى عليه ثم قال: ان جبرئيل اتانى عن اللطيف الخبير فقال: ان الابكار بمزلة الثمر على الشجر اذا ادرك ثمارها فلم تجتن افسدته الشمس و نثرته الرياح، وكذلك الابكار اذا ادركن ما يدرك النساء فليس لهن دوا، الا البعولة والا لم يؤمن عليهن الفساد لانهن بشر، قال: فقال الله عليه وآله وسلم الاكفاء، فقال: فمن الاكفاء ? فقال: المؤمنون بعضهم اكفاء بعض.

اللهم انا نرجو نجاتك وعفوك وليكن هذا ختام ما وقفت عليه من خطب مولانا الصادق عليه السلام وكلمه وعهوده وحكمه لانتهاء ما ورد والاحاطة بكل ما ند وشرد ، وعسى ان يساعدنى قائد التوفيق لاحظى بما فى الزوايا من الخبايا وما فى الاصداف من الدرر انشاء الله تعالى .

تم الكتاب على يد مؤلفه الاحقر عبد الرسول محمد الجواد الواعظى التسترى فى ١٩ جمادى الأول ١٣٧٢ فى النجف الاشرف على من حل فيها آلاف التحية والتحف .

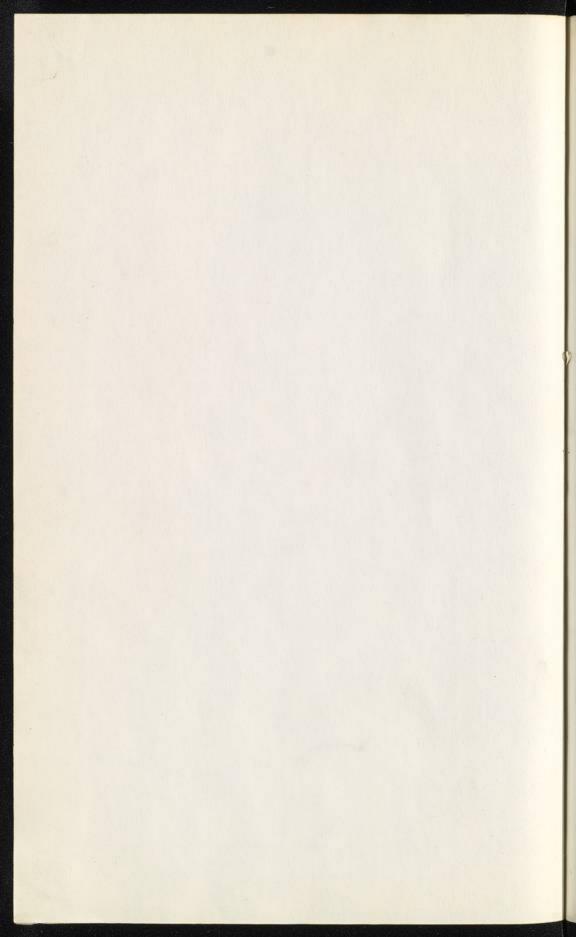

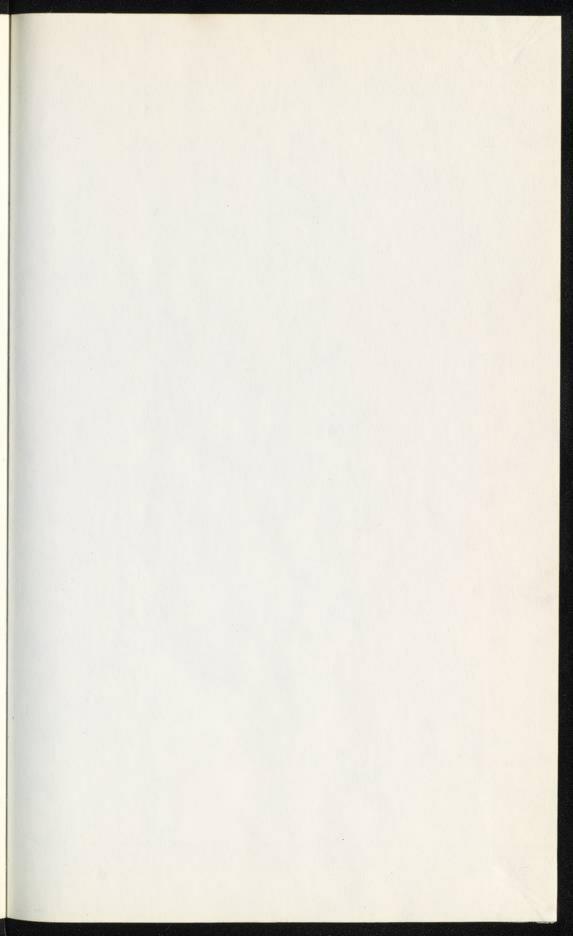

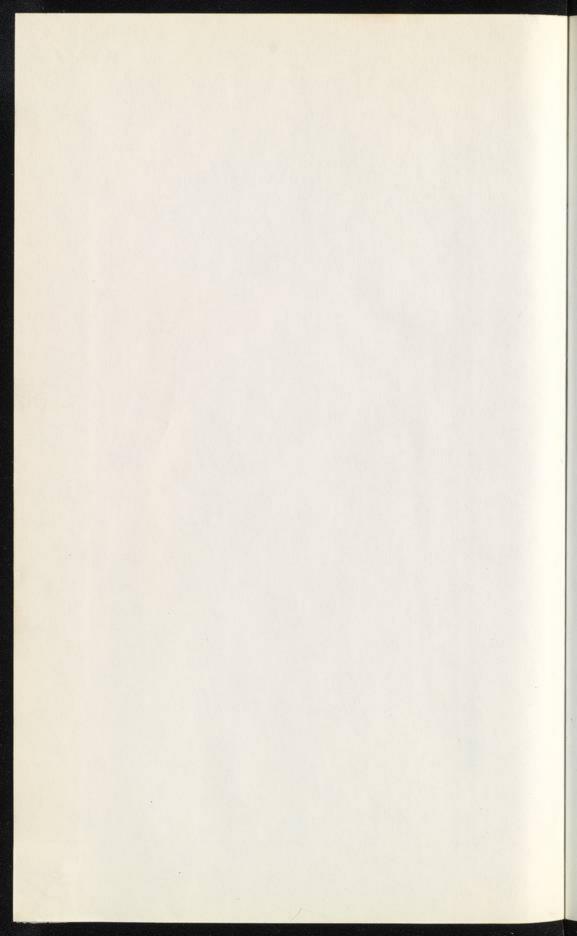

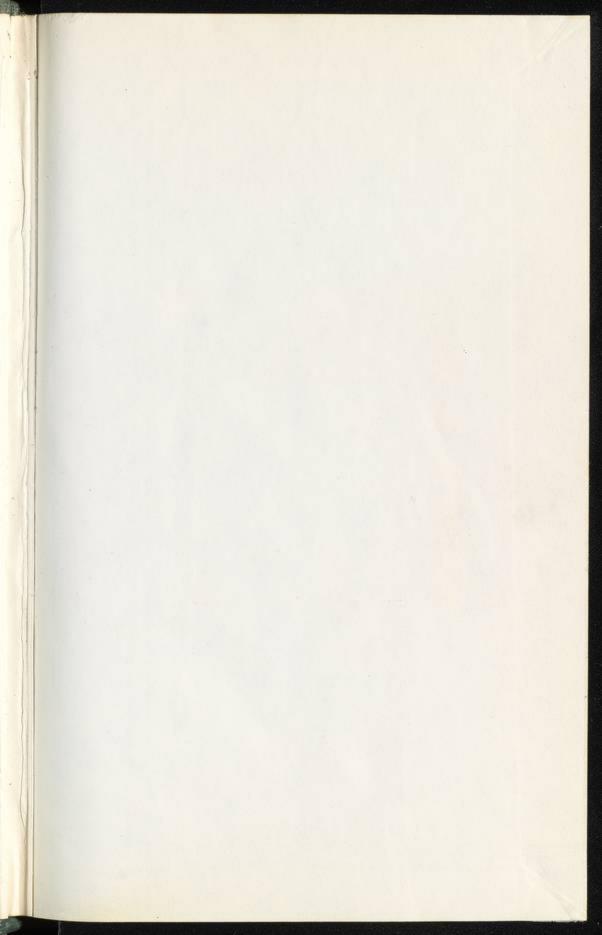

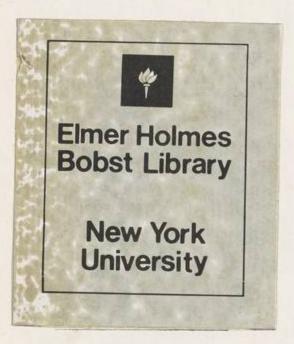

